## الشاعنة بشاطالعقا

## تأليف

أستاذنا العالم العلامة المحقق والحبر البحر الفهامة المدقق وحيد دهره وفريد عصره السيد الشريف محمد بن رسول الحسيني البرزنجي ثم المدنى كان الله له

> مكتبه الثقافــة ص ب٥ ع ٢٤٦١٠ المدينة المنورة

## بسم الدَّء الرّحز الرحيم

احمد من أوضح منهاج الحق ونصب عليه في كل شيء دليلا ، ووعد وعد الصدق لمن اتخذه وكيلا ورضي به كفيلا ، وجعل إبراهيم خليفة إنه كان أمه قانتا واتخذه خليلا وأمره ببناء بيت يقصده من كل فج عميق من استطاع إليه سيلاء ، تطبيقا للصورة على المعنى و تنويها بالمجاز إلى الحقيقة و تمثيلا ، هداه علما على طى بساط هذه النشأة وليبلو المؤمنين ويصل من يشاء تصليلا ، وجعل بدعوته من ذريته محمدا مراتي عبدا سيدا ونبيا رسولا ، فهو دعوة أبيه إبراهيم كما أخبر عنه فى الصحيح أن دعاءه كان مقبولا ، أحمده على أن أتانا منه رسول أمين بكتاب كريم وانه غفور رحيم حريص علينا بالمؤمنين رؤف رحيم وإنه لعلى خلق عظيم كما أخبر به العلى الحكيم وأمره باتباع ملة بابراهيم فأرسله بين يدى الساعة كالمسيحة والوسطى نذيرا وأخبر عن جميع الفتن اله والاشراط السكاتنة قبلها فاسأل به خبرا فبلغ وبالغ وحذر أمته الفتن عموما والدجال خصوصا تحذيرا ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ووارثيه وإخوانه وأحبابه وسلم تسلما كثيراً .

(أما بعد) فانى لما رأيت الحافظ جلال الدين أبا الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ذكر فى خطبة كتابه الذى ألفه فى يبان حال البرزخ المسمى بشرح الصدور بشرح حال الموتى فى القبور مانصه وأرجو إنكان فى الأجل فسحه أن أضم إليه كتابا إن شاء الله تعالى فى إشراط الساعة وآخر فى أحوال البعث والقيامة وصفة الجنةوالنار على وجه الاستيعاب أيضا حقق الله ذلك بمنه وكرمه انتهى ووجدته قد ألف فى أحوال البعث وما بعده كتابا وسماء البدور السافرة فى أمور الآخرة ولم أجد له كتابا فى اشراط الساعة إما لعدم تأليفه أولا نعدامه أو لغير ذلك أحببت أن أؤلف فى اشراط الساعة كتابا م-توعبا لها كما أراد الحافظ السيوطى فيكون برزخا بين كتابيه شرح العدور والبذور السافرة أو مقدمة لهما و توكلت فى ذلك على الله تعالى مستعينا به فأقول قبد قال تعالى «أما تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون» وقال الساعة قريب» وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب، وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب، وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب، وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الساعة قريب وقال تعالى «فهل ينظرون إلاالساعة أن تاتيهم بغتة وهم لايشعرون، وقال الما وحديد المنافقة و المنافقة و

تعالى وفهل ينظرون إلاالساعةأن تأتهم وفته فقد جاء أشراطها، إلى غير ذلك من الآيات وأما الاحاديث فلا تكاد تنحصركم سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى ولماكانت الدنيا لم تخلقالبقاء ولم تكندار إقامةو إنماهي منزل من منازل الآخرة جعلت للنزودمها إلى الآخرة والتهىء للعرض علىالله وبقائه وقدآذنت بالانصرام وولت لذاكان حقاعلى كلءالمأن يشيع أشراطها ويبث الاحاديث والاخبارالواردةفيها بينالانام ويسردهامرةبعدأخرى على العوام فعسى أزينتهواعن بعض الدنوب ويلين مهم بعض القلوب وينتهوا من سنة الغفله ويغتنموا المهلة قبل الوهلة فدعانى كالك إلى أن أبسط فيها القول بعض البسط ولوأدى إلى التكرارلاكن جمع فيها أوراقاعلى سببل الاختصار تبصرة لاهل الاغترار وتذكرة لاولى الابصار ووسيلة إلى رضا الجبار وذريعة إلى دار القرار والله أسأل أن يخلص نيتي ويحسن طويتي فانما الاعمال بالنيات وإنما لكل آمريء مانوي وأنن ينفعهه عامة المؤمنين وأن يغفر لي ولآبائي ولا خواني طينا ودينا أجمعين آمين وسميته ( الإشاعة لاشر اط الساعة )وأرجومن النبي الشفاعة مع قلة البضاعة فأقول وفي ميدان نعمه أجول لابد من مقدمة ﴿ هَيْ لِمَاكَانَ أَمْرُ السَّاعَةِ شَدَيْدًا وَهُو لِمَا مَزَيْدًا وَأَمْدُهَا بعيدا فإنالله فى ذلك اليوم يحسكم بين الاولين والآخرين ويقضى للمؤمنين على الكافرين ويميزبين المخلصين والمنافقين كما قال تعالى ذلك يوم بحموع لهالناس وذلك يوم مشهود وقال اوالساعة أدهى وأمر وقال تعالىسنفرغ لـكم أيها الثقلان وأبها لاتجىء إلا بغتة كما قال تعالى وقد استأثر بعلمها ولم يعلمها أحد من خلقه وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ومهامعن الاخبار بهاتهويلا لشأنها وتعظمالاً مرهاكان الاهتماء بشأنها أكثر من غيرها وضيرها أكبر من خيرها فأكثر الني صّليالله عليه وسلم من بيان أشراطها وأباراتها ومابين يديها من الفتن القريبة والبعيدة ليكون أهلكل قرن على حذر منها متهيئين لها بالأعمال الصالحات غير منهمكين في الشهوات واللذات فانقسمت الامارات إلى ثلاثة أقسام قسم ظهر وانقضى وهى الامارات البعيدة وقسم ظهرولم ينقض بل لايزال يتزايد ويتكامل حتى إذا بلغ ألغاية ظهر القسم الثالث وهمى الامارات القريبة الكبيرة التي تعقبها الساعة وإنها تتتابع كنظام خرز انقطع ساكما فلنذكركل قسم في باب على حدته وهذا ترتيب لم أره لغيرى ولعلهأقرب إلى الضبط وأنفع للعوامإن شاءالله تعالى ﴿ تنبيه ﴾ ماخذ مانذكره في كتابنا هذا من الاحاديث غالباكتب الحافظين الامامين الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ جلال الدين السيوطي كشرح البخارى المسمى فتح البارى للأول وكالدر المنثور والخصائص الكبره وجمع الجوامع والعرف الوردى

والكشف الثانى وكتب الإمام الشريف نور الدين على السمهودى كتاريخ المدينة وجواهر العقدين وكتب المحقق على الملتق وغير ذلك فليعلم ذلك لئلا يحتاج إلى إعادة ذكرها كل مرة وقليلا كتبغيرهم كتخريج المصابيح للحافظ المناوى والصناعة للحافظ السخاوى وماسوى ذلك فساصرح بالنقل عنه وإنما قدمت هذه المقدمة فرارا من التحلى بحلية السرق وتحاشيامن تسويد وجه الورق وليمكن الناظر فيه مراجعة الماخذ. ( تنبيه آخر ) المقصود الاصلى من تاليف هذا حفظ بعض الاحاديث النبوية على المسلمين رجاء شفاعته صلى الله عليه وسلم فلذا ترانا إذا سقنا الرواياب مساقا واحدا لفهم العامة نكر عليه بسرد أحاديثها فقد يظن من لاخبرة له أنه تكرار وقد نوردها في موضعين لمناسبتها لمكل منهما فليعلم ذلك لئلا يساء بالمؤلف الظن وبالله التوفيق.

## الباب الأول

في الامارات البعيدة التي ظهرت وانقرضت وهي كثيرة فمنها موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم المصائب في الدين بل أعظمها ومن ثمم قال صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بن فانها أعظم المصائب رواه ابن سعد عن عطاء ابن أبي رباح وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله علي قال من أصيب منكم مصيبة من بعدى فليتعز بمصيبته بي عن مصيبته فانهان يصاب أحد من أمتى من بعدى بمثل مصيبته بي رواه الطبراني في الاوسطوعن أمسلمة رضي الله عنهاأنها ذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يالها من مصيبة ماأصبنا بعدها من مصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلىالله عليه وسلم رواه البيهقى وهو أول فتح باب الاختلاف حيث قالوا منا أمير ومنكم أمير عن عوف بن مالك رفعه قال أعدد ستا بين يدى الساعة مُوتَى ثُمْ فِنْحَ بِيتَ الْمُقَدِّسُ الْحَدِيثُ وروى الطَّبْراني عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعبد الله بن عمر وست خصالكائنة فيسكم قيض نبيكم الحديثوروي نعم عن حذيفةرضي الله عنه حديثا طويلا منهفقال هيهات هيهات والذي بعثني بالحق ليزيدونها باحذيفة خصالا ستا أولهن موتي قلنا إنا نله وإنا إليه راجعون الحديث وفي الصحيح مانفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله عَلَيْتُهِ حتى أنكرنا قلوبنا ومنها قتل أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه فني صحيح البخارى أن عمر سأل حذيفة رضى الله عنهما عن الفتنة التي تموج كموج البحر فقال ياأمير المؤمنين لابأس عليك منهازن بينك وبينها بابا مغلقا قال أيفتح الباب أويكسر قال لابل يكسر قال ذاك أحرى أن لايغلق وفيه أن الباب هو عمر وروى الطبر انى بسندرجاله ثقات أن أما ذر لقى عمر رضى الله عنهما فأخذ عمر بيده فغمزها فقالله أبو ذرارسل يدى ياقفل الفتنة الحديث وفيه أن أباذر قاللاتصيبكم فتنة مادام فيكم هذا وأشار إلى عمر وروى البزار من حديث قدامة بن مظعون عن أخيه عثمان أنه قال لعمر ياغلق الفتنة فسأله عن ذلك أي فسأل عمر عثمان بن مظعون رضي الله عنهما عن سبب تسميته بذلك فقال مررت أنت يوما ونحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا غلق الفتنة لايزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ماعاش وروى الخطيب في الرواة عن مالك أن عمر دخل على امرأته أم كلثوم بنت على فوجدها تبكى فقال مايبكيك قالت هذا اليهودي لكعب الاحبار يقول أنك باب من أبو اب جهنم فقال عمر ماشاء الله ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فسأله عن قوله فقال ياأمير المؤمنين والذي نفسي يده لاينسلُّخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة فقال ماهذا مرة في الجنة ومرة في النار فقال إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيها فإذا مت اقتحموا وفي صحيح البخاري أن أبا وائل قال قلنا لحذيفة أعلم عمر من الباب قال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة إنى حدثته حديثا ليس بالإغاليط قال فهينا أن نسأله وأمرنا مسروقاً فسأله فقال من الباب قال عمر وحاصل معنى هذه الاحاديث أنه صلى الله عليه وسلم شبه مدة حياة عمر بحصن منيع فيه أهل الإسلام وشبه شخص عمر بباب ذلك الحصن وفهم ذلك عمر وسأل حذيفة آيموت أم يقتل فأخبره أنه يقتل فقال ذاك أحرى أنلايغلق فانالباب إذاكان موجودا يمكن غلقه بعد الفتح بخلاف ماإذا انكسر وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب يمنع من دخول العدو للحصن وإن الفتنة لم تظهر في حياة عمر رضي الله عنه لأن وجوده كان بابامانعا من ظهورها وإنما ظهرت في حياة عثمان وقتل هو فيها فلوكان هو الباب المانع منها لما ظهرت الفتن في حياته فاندفع مااستشكله الزركشي من أن الواقع في الوجود يشهد أن الاولى بذلك عثمان لان قتله هو سبب افتراق الكلمة ووجه آلاندفاع وسببه كما رواه ابن سعد عن أبن شهاب أن عمركان لايأذن لسي قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر له غلاما عنده صنعا ويستأذنه أن يدخلة المدينة يقول إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس حداد نقاش بجار فكتب إليه عمر فأذن له أن يرسل به إلى المدينة وكان كافرآ مجوسيا يدعى أبا لؤلؤة وكان خبينا إذا نظر إلى السي الصغاريمسح رؤسهم ويبكى ويقول إناامربأكلت كبدى وكان قد ضرب عليه المغيرة

مائة درهمفكل شهر وفي رواية مائة وعشرين درهما وفي رواية أربعة دراهم كل يوم فجاء إلى عمر يشتكي إليه شدة الخراج فقال له عمر ماذا تجسن من العمل فذكر له أعمالاكثيرة فقال له عمر ماخراجك بكثير فىكفة عملك فانصرف ساحطا يتذمر وفي رواية قال وما تعمل قال الارحاء وسكت عن سائر أعماله قال في كم تعمل الرحا فأخبره قال وبكم تبيعها فأخبره فقال لقد كلفك يسيرا انطلق فاعط مولاك ماسألك فلما وليقال عمر ألا تجعل لنارحي وفيروايةقال لهألم أحدثانك تقوللوأشاءلصنعت رحى تطحن بالريح فالتفت العبد ساخطاً على عمر ومع عمر رهط فقال لاصنعن لك رحى يتحدث الناس بها فلما ولى العبد أقبل عمر على الرهط الذي معه فقال أو عدني العبد آنفا وفي رواية قال بلي أجعل لك رحى يتحدث بها أهل الامصار ففزع عمر من كليته وعلى كرم الله وجهه معه فقال ماتراه أراد قال أو عدك ياأمير المؤمنين قال عمر يكفينا اللهقد علمت أنه يريد بكلمته عدرا فخرج عمر إلى الحج فلما صدراضطجع بالمحصب وجعل رداءه تحت رأسه فنظر إلى القمر فأعجبه استواؤه وحسنه فقال اللهم إن رعيتي قد كثرت وانتشرت فاقبضني إليك غير عاجز ولا مضبع فصدر إلى المدينة ورأى عمر رضى الله عنه في المنام أن ديكا أحمر نقره نقرتين أو ثلاثا بين السرة والننة فقالت أسماء بنث عميس أم عبد الله بن جعفر قولوا له فليوص فأنه يقتله رجل من الاعاجم وكانت تعبر الرؤيا وروى أبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبيرافع قالواكان أبو لؤاؤة عبداً للمغيرة بن شعبة وكان يصنع الرحى وكان المغيرة يستغله كل يوم أربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤةعمر فقال ياأمير المؤمنينإن المغيرةقد أثقل على غلتي في كلمه يخفف عنى قال اتقالله واحسن إلى مولاك ومن نية عمرأن يلقى المغيرة فيـكلمه فيخفف عنه وفى رواية أنه كلمه فى أمره ووصى به خيرا وهو لايدرى فغضب العبد وقال وسع الناس كلهم عدله غيرى فأضر على قتله فاصطنع خنجرا له رأسان وشحده وسمه ثم أتى به إلى الهرمزان فقال كيف ترى هذا قال أرى أنك لاتضرب به أحدا إلا قتاته فتحين أبو لؤلؤة فجاء في صلاة الغداة فحرج عمر بدرته يوقظ الناس اصلاة الصبحوكان عمر إذا أقيمت الملاة يتكلم فيقول أقيمو اصفو فكم فدهب يقول كما كان يقول فقام أبو اۋلۇة وراء عمر فلماكبر طيعنه ثلاث طعنات طعنة في كنفة وأخرى في خاصرته وأخرى تحت سرته بين الثنة والسرة وقد خرقت الصفاق وهي التي قتلته وطعن ثلاثة عشررجلا فهلك منهم سبعةوتصايح الناس فرمىرجل علىرأسه بيرنس ثم إضطبعه إليه وفي رواية فاشتمل أبو لؤاؤة على خنجر ذي رأسين نصابه في

وسطه فكمن فى زاوية البيت فى غلس السحر فلم يزل هنالك حتى خرج عمريوقظ الناس لصلاة الصبح وكان عريفعل ذلك فلمادناعرمنه وثب عليه فطعنه ثلاثطعنات إحداهن تحت السرة ثم أنحاز أيضا على أهل المسجد فطعن من يليه حتى طعن سوى عمر أحد عشر رجلا ثم انتحر بخنجره وفي رواية فلما رأى أنه أحيط به قتل نفسه فقال عمر قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس ثم غلب عمر النزف حتى غشى عليه فلم يزل فى غشية واحدة حتى أسفر الصبح فلما أسفر أفاق فنظر فى وجوه الناس فقال أصلى الناس قالوا نعم فقال لاإسلام لمن ترك الصلاة ثم دعًا بوضوء فتوضأ ثم صلى ثم قال من قتلني قالوا أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فقال الحمد لله الذي لم بجعل فاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط ماكانت العرب لتقتلني أنا أحب إليها من ذلك ثم دعا بنبيذ فشربه فحرج من جرحه فقال بعضهم نبيذ وقال بعضهم بل دم فدعا بابن فخرج من جرحه فلما علم أنه ميت جعل الامر شورى بين ستة عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجعل عبد الله بن عمر معهم مشيرا وليس هو منهم وأجلهم ثلاثا وأمر صبيبا أن يصلي بالناس ثم قال ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزببر وعبد الرحن وسعدا فوصاهم فلما خرجوا من عنده قال إن ولوها الاجلح يعني علياً سلك بهم الطريق الاقوم فقال له ابن عمر فما يمنعك يا أمير المؤمنين قال أكره أن أتحملها حيا وميتا رواه ابن سعد والحارث وأبو نعيم في الحلية واللا لكائي في الستة عن أ يمطر قال سمعت عليا يقول دخلت على عمر بن الخطاب حين وجأ. أبو اؤاؤة وهويبكي فقلت مايبكيك ياأمير المؤمنين قال أبكاني خبر السهاء أيدهب بي إلى الجنة أم إلى النار فقلت له أبشر ياأمير المؤمنين فإنى سمعت رسول الله عليه يقول مالاأحصيه سيدا كهول أهل الجنة أبوبكر وعمر وانعاً فقال أشاهد أنت لي يا على بالجنة قلت نعم قال وأنت يا حسن فاشهد على أييك رسول الله إن عمر من أهل الجنة رواه ابن عساكر وعن أبي أوفى ن حكم قال لما كان اليوم الذي مات فيه عمر قلت والله لآتين باب على بن أبي طالب فأتيت باب على فإذا الناس يرقبونه فما لبث أن خرج علينا فاطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال لله در باكية عمر قالت واعمراه قوم الاود وأيدالعمدواعمراه ماتنتي الثوب بريامنالعيب واعمراه ذهب بالسنة وأبقى الفتنة صدقت أصاب والله ابن الخطاب خيرها ونجا من شرها وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اني لا اقف في قوم ندعو الله لعمر بن الخطـاب وقد وضع على سريره إذا رجــل من خلني وضع مرفقيه على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لارحو أن يجعلك الله مع صاحبيك لاني كثيراً ماكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت وأبو بكر وعمر وفعلت وأبو بكر وعمر وانطلقت وابو بكر وعمر وانطلقت وابو بكر وعمر وان يجعلك الله معهما فالنفت فاذا على بن أبي طالب وفي لفظ له عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل أخذ منكبي فإذا على بن أبي طالب فترحم على عمر وقال ماخلفت أحدا أحب إلى أن التي الله مثل عمله منك وأيم الله إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت قال إنى كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت الشمس كسفت يوم مات عمر وأن الارض أظلمت فجعل الصبي يقول لامه أقامت القيامة فتقول لايا بني ولكن قتل عمر وأن المن الطبعة على عمر قبل أن يموت بثلاث فقالت الشاهة فتقول لايا بني ولكن قتل عمر وأن الجن ناحت على عمر قبل أن يموت بثلاث فقالت

أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الارض تهتز العضاه باسؤق جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الاديم الممزق فن يسعى أويركب جناحى نعامة ليدرك ماقدمت بالامس يسبق قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في اكامها لم تفتق وماكنت أخشى أن يكون حمامه بكف سبتنى أزرق العين مطرق

( تنبيه ) العضاه بكسر العين المهملة والضاد المعجمة جمع عضهة كعنبة وعضه كعنب وهو كالعضاهة بالكسر أعظم الشجر أو الخط أو كل ذات شوك أو ماعظم منها وطال وأسوق جمع ساق همزت واوه لتحتمل الضمة كذا في القاموس يعني أبعد قتل عمر تهتز الاشجار على سوقها والبوائق جمع بائقه وهي الداهية والاكام جمع كم بكسر الكاف وقد يضم غطاء الزهر والورد قبل أن يتفتق يعني تركت دواهي وفتنا مستورة في أغطيتها لم تظهر في حياتك وإنما تظهر بعدك وأخشي بمعني أظن والحمام بكسر الحاء المهملة الموت يعني ماكنت أظن أن مو ته يكون بكف سبتني وسبدني بالتاء والدال وزن فعنلي النمر والمطرق المغضب والرجع إلى بقية حديث البخاري قال ابن عباس فلما قبض عمر خرجنا به فانطلقنا بمثر يعني إلى حجرة عائشة فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبه فلما فرغ من دفنه اجتمع مؤلاء الرهط يعني أهل الشوري فتمال عبدالرحن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم فقال الزبير قدجعلت أمرى إلى على قال

يعدلون بعثمان .

( تنبيه ) علم من هذه الاحاديث أن عمر كان أحب الناس إلى على وأن علياكان أحب النَّـاسُ إلى عمرُكما يدلُّ عليه قوله أنَّ ولوها الأجلُّح الحديث وأنَّه إنَّما لم يوله الحلافة مع إخباره بأولويته مخافة أن يصدر من الحليفة أمر فيكون هو المسؤل عنه لعلمه أن الهُمَن تَقَمُّ بَعَدُهُ وَلَمُذَا قَالَ لَا أَتَّحَمُّهَا حَيَّا وَمَيَّا فِي حَوَّابِ عَبْدَ اللَّهُ بن عمر فما يمنعك أن تولى علياً وظهر بهذا كذب الرافضة وافتراؤهم ان عليـا واطأ أبا لؤلؤة في فتل عمر وأنه إنما قتله عن أمر على وان عمر إنما جعل الحلافة شورى بين ستة ليصرفها عن على وأن عبد الرحمن بن عوف باطن عثمان على ذلك إلى غير ذلك من الزور والبهتان فقاتلهم الله أنى يؤفكون وقاتلهم الله بمما يفترون فإنا لله وإنا إليه راجعون ومنهما قتل أمير ألمؤمنين وسيد الخذولين عثمان بن عفان رضي الله عنه . عن الزبير رضي الله عنه أنه قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح رجلًا من قريش صبراً ثم قال لا يقتل قرشي بعد هذا اليوم صبرا إلا رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه فإلا تفعلوا تقتلوا قتل الشاء رواء البزار والطبراني وعن أبي هريَّرة أنه قال وعُمَّان محصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة واختلاف قلنا فما تأمرنا يارسول الله قال عليكم بالامير وأصحابه وأشار إلى عنمان رواه الحساكم وصححه البهيق وعن عائشة رضى الله عنهـا أن رسول الله عَرَالِيُّهِ دعا عنمان فجعل يسر إليه ولون عنمان يتغير فلمــا كان يوم الدار قلنا ألا تقاتل قال لا أن رسول الله صلى الله عليـه وسلم عهد إلى أمراً فأنا صابر عليه رواه ابن ماجه والحاكم وصححه البهيق وأبو نعيم وعن عبدالله بنحوالة

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة يباييع النــاس من أهل الجنة فهجمت على عثمان وهو معتجر ببردة حبرة يبايع رواه الحـاكم وصححه وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقــال هذا يومئذ على الهدى فقمت اليه فاذا هو عثمان رضى الله عنه وعن عآتشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان ان الله مقمصك قيصا أى موليك الخلافة فان أرادك المنافقون على خلعه فلاتخلعه وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله مراتيج ياعثهان اللك تلى الخلافة من بعدى وسيريدك المنافةون على خلعها فلا تخلعها وصم فى ذلك اليوم تفطر عندى رواه ابن عدى وابن عساكر وعن حذيفة رضى الله عنه قال أول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الدجال زاد ابن عساكر فى روايته والذى نفسى بيده ما من رجل فى قلبه مثقال حبة من قتل عثمان إلا تبع الدجال ان ادركه وان لم يدركه آمن به فى قدره وسبب قتله بالاختصار أنهم انتقدوالبعض الامور منها أنه ولى محمد بن أبى بكر مصر فلما كان عليه في بعض الطريق اذا بغلام عثمان على ناقته متوجها نحو مصر فأتوا به فسألوه عن الخبر فلم يخبرهم ففتشوه فلقوا معه كتابا الى العامل بمصر يا مره فيه بقتله فرجع الى المدينة فاجتمع عليه أربعة آلاف من أوباش مصر ورتيسهم ابن عديس وابن تميم وغيرهما وسالوه أى عثمان عن الكتاب والغلام فقــال لاعلم لى به فقالوا ان هــذا فعل مروان وعرفوا حطه وقالوا فادفعه إلينافلم يفعل فأرادوه على أن يعزل نفسه فلم يفعل امتثالاللحديث المارإن الله مقمصك قيصا وكانوا لما هجموا المدينة كان عثمان يخرج ويصلى بالناس وهم يصلون خلفه شهرآ ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلي بهم فصلي بهم يومئذ أبو أمامة سهل بن حنيف فمنعوه وكان يصلي ابن عديس تارة وكمنانة ابن بشر أخرى فبقوا عن ذلك عشرة أيام وكان طلحة يصلى بهم وأكثر ماكان فصلي بهم على رضي الله عنه وهو الذي صلى بهم العيد فحاصروه قيل عشرة أيام وقيل أربعين يوما ويمكن الجمع بأن ثلاثين يوماكان يخرج للصلاة وعشرة شددوا عليه الحصار ومنعوه من الخروج للصلاة فجاءت الانصار إلى الباب وقالوا ياأمير المؤمنين إن شئت كنا أنصار الله مرتين فقال لاحاجة لى فى ذلك كفوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى عهدا وأنا صائر إليه وجاء على كرم الله وجهه في جماعة من بني هاشم يريد نصره فقال كل من لىعد فى ذمته يكف عن القتال فأخذ علىعمامته ورمى بها فی صحن داره وقال ذلك ليملم أنى لم أخنه بالغيب وأن الله لايهدى كيد الخاتنين

ومنعوه الماء العذب فأرسل على الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فى فئة من بني هائيم بثلاث قرب من الماء فحالوا دونهم فحملوا عليهم حتى جرح الحسن أو الحسين ابن على وسال الدم على وجهه وأوصلوه المـاء فلما رأوا ذلك خافوا بني هاشم وتركوا الباب وتقبوا البيت من ظهره وكان عنده في الدار عبيده الكثيرون فأرادوا أن يمنعوا عنه فقال من أغيد سيفه فهو حر ومنعهم من ذلك وكان بمن دخل عليه الدار محمـد بن أبى بكر فذكر له بعض مناقبه في الإسلام ويقول أنشدك الله ألم تعلم كذا ألم تعلم كذا وكل ذلك يقول محمد نعم ثم قال له لو رأى أبوبكر مـكانك هذا مني لساءه ذلك فخرج محد ودخل عليه جماعـــة فقتلوه في أواسط أيام التشريق والمصحف بين يديه سنة خس وثلاثين من الهجرة عن ثمان وثمانين سنة من العمر وقيل أكبر وقيل أقل ورأى في ليلة يوم قتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمه ياعُمَانَ أَفْطَرَ عَنْدُنَا فأُصْبِحَ صائمًا وقتل وهو صائم روى ابن منيع في مسنده من طريق النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان قالت لما حصر عثمان ظل صائما فلماكان عند الإفطار سألهم المـاء العذب فنعوه فبات فلما كان في السحر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على من هـذا السقف ومعـه دلو من ماء فقال اشرب ياعثمان فشربت حـتى رویت ثم قال ازدد فشربت حتی تملات وروی الحارث بن أبی أسامة فی مسنده عن مهاجر بن حبيب قال بعث عثمان إلى عبد الله بن سلام وهو محصور فقال له ارفع رأسك ترى هـذه الكوة فان رسول الله عَلَيْكُمْ أشرف منها هـذه الليلة فقال ياعثمان أحصروك قلت نعم فأدلى دلوا فشربت منه فأنى أجد برده على كبدى ثم قال لى إن شئت دعوت الله فينصرك عليهموإن شئت أفطرتعندنا فاخترت الفطر عنده فقتل في يومهوفي تنوير الحلك للسيوطي معزوا لابن باطيش في كتاب مزيل الشبهات عن عبدالله منسلام أتيت عمان وهو محصور فقال مرحبا ياأخي رأيت رسولالله صلىالله عليه وسلمفي هذه الخوخة فقال ياعثمان حصروك قلت نعم قال عطشوك قاـــت نعم فأدلى فيه ماء فشربت حتى رويت وحتى أنى لاجد برده بين ندبى وبين كنني فقال إن شئت نصرت عليهم وإن شمَّت أفطرت عندنا فاخترت أن أفطَّر عنده فقتل ذلك اليوم وعن عدى ابن حاتم رضي الله عنه قال سمعت صوتا يوم قتل عثمان أبشر يا ابن عفان بروح وريحان أبشر يابن عفان برب غير غضبان أبشر يابن عفان بغفران ورضوان فالتفت فلم أر أحداً رواه أبونعيم وروى الطبراني وأبو نعيم عن سهل بن حبيش قال دفنا عثمان ليلا فغشينا سواد من خلفنا فهبناهم حتى كدنا أن نفترق فنادى مناد لاروع عليكم

اثبتوا فإنا جثنا لنشهده معكم فكان يقول هم والله الملائكة وروى أبو نعيم عن عروة قالمكث عنمان في حش كوكب ثلاثا لايدفنوه حتى هتف بهم هاتف ادفنوه ولاتصلوا عليه فإن الله قد صلى عليه وكان الذين خرجو عليه عبد الرحمن بن عديس البلوى وكنانة بن بشر أحد رؤس الخوارج وآخرون ساروا بأهل مصر واجتمع عليهم خلق من أوباش الناس وقتل عبد الرحمن هذا وأصحابه بعد عام أو عامين بحبل لبنان وقد روى البهق وأبو نعيم أن الذي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أناس يم قون من الدين كا يمرق السهم من الرمية يقتلون في جبل لبنان أورده السيوطى في الخصائص وروى أ ونعيم عن عنمان مرة عن أمه قالت سمعت الجن تنوح على عنمان فوق مسجد رسول الله يراقي ثلاث ليال فسكان مما قالوا

ليلة الحصبة إذ يرمون بالصخر الصلاب ثم جاءوا بكرة يبغون صقرا كالشهاب زينهم في الحي والصحاس فكاك الرقاب

وكان على حين قتل في أرض له فجاءه الخبر فدهش من شدة ماسميع فجاء ولطم الحسن وضرب صدر الحسين وسب عبد الله بن جعفر وابن الزبير وقال أيقتل عثمانًا وأنتم أحياء فاعتذروا بأنهم ماعدوا وصح أنه أشرف من كوة فقال لعلى رضى الله عنه يا أبا الحسن ماهذا الذي ركب متني فقال اصبريا أبا عبدالله فوالله ماغبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كنا على أحد فتحرك الجبل و نحن عليه فقال أثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وايم الله لتقتلن ولاتلك معك أي بعـدك وليقتلن طلحة والزبير وصح أنه استشهد جماعة من الصحابة منهم على وطلحة والزبير على أنه اشترى الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرأت فشهدوا له فقال الخارجون عليه صدقوا ولكنك غيرت فقال ويلكم كيف يغير من هذا حاله ثمم ذكـــــر أنهم سيقولون ذلكعلى غيره أيضا وكان كذلكفايهم قالوا فيعلى حينخرجت عليه الخوارج فاستشهد الصحابة في خصوصياته فشهدوا له فقالوا صدقوا ولكنك غيرت . ومنها وقعة الجل روى الحاكم عن على وطلحة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير أتحب عليا أما إنك ستخرج عليه وتقاتله وأنت له ظالم وروى هو وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لهاكيف بإحداكن اذا نبحتها كلاب حوأب وروى ابن أبى شيبة والبزار بسند رجاله ثقات عن ان عباس والحاكم من حديث قيس بن أبى حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه

أيتكن صاحبة الجمل الادبب تسير أو تخرج حتى تنبحهاكلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن شالها قتلى كثيرة وتنجو بعدما كادت

﴿ تَنْبِيهَانَ ﴾ قال الدميري في حياة الحيوانقال ان دحية والعجب من ابن العربي كيف أنكر الجديث في كتاب العواصم والقواصم له وذكر أنه لايوجد أصلا وهو أشهر من فلي ألصبح ( الثاني ) الادب بهمزة مفتوحة ودال مهملة ساكنة وموحدتين الاولى مفتوحة قال في القاموس الادب الجمل الكثير الشعر وبإظهارها التضعيف جاء في الحديث صاحبة الجل الأدبب اه قال الطائي في شرح التسميل فك الإدغام على غير القياس لمناسبة الحوأب انتهى بمعناه وروى أحمد والطبراني عن أبي رافع أن النبي صلى الله علمه يسلم قال لعلى سيكون بينك وبين عائشة أمر قال فأنا أشقاهما يارسول الله فقال ﴿ وَلَكُنَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدُهَا إِلَى مَأْمُنَّهَا وَرُوَى نَعْيَمُ بن حَادٌ في الفَّتن بسند صحيح عن طاووس أن رسوا، الله صلى الله عليـه وسلم قال لنسائه أيتكن تنبحها كـذا وكذا فسنحكت عائشة متعجبة فقال انظرى لاتكوني أنت يا حميراء وعن أم سلمة رضى لله تعالى عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خروج بعض أمهات المؤمنين فضحَمَت عائشة فقال أنظرى ياحيراء أن لاتكوني أنت ثم النفت إلى على فقال إن وليت من أمرها شيئا فارفق لها رواه الحاكم وصححه البيهتي وعن حذيفة أنه قال لو حدثنكم أن بعض أمهات المؤمنين تغزوكم في كتيبة تضربكم بالسيف ماصدقتموني قالوا سبحان الله ومن يصدق بهذا قال أتتكم الحراء في كنيبة تسوق بهااعلاجها رواه الحاكم وصححه البهق وقال أخبر بهذا حذيفة ومات قبل مسير عائشة وسبب ذلك قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري قد جمع عمر بن شيبة في كتاب أخبار البصرة قصة الجل مطولة وها أنا ألخصها وأقتصر على ماأورده بسند صحيح أو حسن انتهى فنذكر حاصله هنا مختصراً وهو أنه لما كان الغد من قتل عُمَان خرج علىرضي الله عنه ومعــه سفيان الثقني فدخل المسجد فإذا جماعة على طلحة فخرج أبو جمهم بن حذيفة فقال يا على ألا ترى فلم يتكلم ودخل بيته فأتى بثريد فأكل ثم قال يقتل ابن عمى ويغلب على ملكم فخرج فاتاه الناس وهو في سوق المدينة فقالوا ابسط يدك نبايعك فقال حتى يتشاور الناس فقال بعضهم لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الامة فأخذ الاشتر بيده فبايعوه وذهب إلى بيت المال ففتحه فلما تسامع الناس تركوا طلحة فلم يعدلوا به طلحة ولاغيره ثمم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاًه ثم انهما ندما على خذلان عثمان فطلبوا أن يقتل قتلة عثمان فلم بحبهما وذلك

لان قاتله كان غير معملوم وكان ينتظر أولياء عثمان أن يتحاكموا اليمه ثم استأذناه في العمرة فاخذ عليهما العهود وأذن لهما فلقيا عائشة فاتفقا معها على الطلب بدم عثمان وكان يعلى بن أمية عامل عثمان على صنعاء وكان عظيم الشأن عنده وكان متمولا فقـدم حاجا فأعانهما بأربعائة ألف وحمل سبعين رجلا من قريش واشترى لعائشة جملا يقال له دسكر ثمانين دينارا وكان على رضي الله عنه يقول اتدرون بمن ابتليت بأطوع الناس في الناس عائشة وأدهى الناس طلحة وأشد الناس الزبير وأثرى الناس يعلى ابن أمية فنرجهوا إلى البصرة فنزلوا بعض مياه بنيءامر فنبحت الكلاب فقالتءائشة أىماءهذاقالوا الحوأب أي بفتح المهملة وسكون الواوبعدها هرزة ثم موحدة بوزن كوكب قال في النا.وسموضع بالبصرة وقال الدميري نهر بقرب البصرة قالت ما أظني إلار اجعة فقال لها ا بين بل تقدمين فير الـ المسلمون فيصلح الله ذات بينهم قالت ما أظنى إلار اجعة سمعت رسول الله براتي يقول كيف احداكن إذا نبحتها كلاب الحواب رواه احمد وأبويعلى والبزار والحاكم والبيهق وأبونعيم عنقيس قال لما بلغت عائشة بعض ديار أبى عامر نبحت عليها الكلات فذكره فقدموا البصرة فتعجب الناس وسألوهم عن مسيرهم فذكروا أنهم خرجوا غضبا لعثمان وتوبة لما صنعوامن خذلانه وقبضوا على عامل علىعليها ابنحنيف واقبل على لماسع بخروجهم من المدينة ومعه تسعمائة راكب فنزل بذى قار فبلغه أن أهل البصرة اجتمعوا لطلحة والزبر فشق ذلكعلى أصحا مفقالوالذى لاإلهغيره لتظهرن على أهل البصرة ولتقتلن طلحة والزبير وبعث ابنه الحسن وعمــارا إلى أهل الكوفة يستفزهم فدخلا المسجد وصعدا المنبر وكان الحسن في أعلى المنبر وقام عمار اسفل منه فتكلمعمار وقال إن أمير المؤمنين بعثنا البيكم يستفزكم فإن أمنا قد سارت إلىالبصرة والله إلى أقول لـكم هذا ووالله إنها لزوجة نبيـكم في الدنيا والآخرة ولـكن الله ابتلانا ليعلم اياء نطيع أو اياها وقال الحسن إن أمير المؤمنين يقول إنى أذكر الله رجلا رعى الله حقاً الآ نَفْرُ فَانَ كُنْتِ مَظْلُومًا أَعَانَتِي وَ إِنْ كُنْتَ ظَالِمًا أَخَذُ مَنَّى وَاللَّهِ ان طلحة والزبير لاول من بايعني ثم نكثا ولم استأثر بمال ولابدات حكما فخرج اليه اثنا عثر ألف رجل ولما قدم قام اليه قيس بن سعد بن عبادة و ابن الكو ا فقالا أخبرنا عن مسير ك مذا كنت أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أكون أول من كذب عليه والله لان يكون عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلا ولكن مامات رسول الله فجأة ولا قتل قتلا ولقد مكث في مرضه أياما ولياليكل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذنه

بالصلاة فيقول مروا أبا بكرفليصل بالناس ولقد تركني وهو برى مكانى وماكنب غائبا ولو عهد إلى شيئاً لقمت به حتىإن أمرأه من نسائه عارضت في ذلك فقالت إن أبا بكر رجل رقيق إذًا قام مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر فليصل بالناس فقال انكن صواحب يوسف فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا فاذا رسول الله قد ولاه أمر ديننا فوليناه أمر دنيانا فبايعته في المسلمين ووفيت بيعته ثم بايعت عمر ووفيت بيعته ثم بايعت عثمان ووفيت بيعته فعدا الناس عليه فقتلوه وأنا معتزل عنهم ئم ولونى ولولا الخشية على الدين ما أجبتهمثم وثب فيها من ليس سابقته كسابقتى ولا قرابته كقرابتي ولا علمه كعلمي يعني معاوية قالوا صدقت فأخبرنا عن قتالك لهذين صاحباك فىبدر وحديبية وأحدوأ خواك فى الدين والسابقة والهجرة يعنى طلحة والزبير فقال انهما بابعاني بالمدينة وخلعـاني بالبصرة ولو أن رجلا بمن بابع أبا بكر خلعه لقاتلناه ولو أن رجلا بمن بايع عرخلعه لقاتلناه ثم دعاهم ثلاثة أيام حتى إذاكان اليوم النالث دخل عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر فقالوا قد أكثروا فينا الجراح وذاك أن قتلة عُمَانَكَا وا متفرقين فيالعسكرين فخشوا أن يصطلحوا علىقتلهم فأنشبوا الحرب فتساب صبيان العسكرين ثم تراموا ثم تبعهم العبيد ثم السفهاء فصلي على ركعتين دعًا ربه ثم قال أن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا مديرًا ولاتجهزوا على جريح وأظروا ما حضرت به الحرب من آنية فاقبضوه وما كان سوى ذلك فهو لورثتهم ونادى على الزبير وقال تعالى ولك الأمان فحلابه وقال أنشدك الله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت لاويدى لتقاتلنه وأنت له ظالم ثم لينصرن عليك قال لقد ذكرتني شيئا أنسانيه الدهر لاجرم لا أقاتلك فقال له أبنه ما جئت للقتال إنما جئت للصلح فأعتق غلامك ووقف فلما رأى الحرب نشبت وأيس من الصلح خرج عن العسكرين فغلب أصحاب أمير المؤمنين على وبلغت القتلي ثلاثة عشر ألفا وقتل طلحة روى الحاكم عن ثوربن عجزأة قال مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق فقال لى من أنت قلت من أصحاب أمير المؤمنين على فقال أبسط يدك أبايعك فبسطت يدى فبايعني وقال هذا بيعة على وفاضت نفسه فأتيت عليـا فأخبرته فقال الله أكر صَدَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أبي الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه تم جمع الناس وبايمهم وانتهى عبد آلله بن بزيد بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة وهي في الهو دج فقال يا أم المؤمنين أتعلمين أنى أتينك عند ماقتل عثمان فقلت ما تأمريني فقلت الزم علياً فسكنت فقال اعقروا الجمل فعقروه فنزل محمد بن أبي بـكرأخوها ورجل آخر

فاحتملاهو دجها فوضعاء بين يدى على وأنه كالقنفذ من السهام فسألها محمد هل أصابك شيء منها فقالت لا وأمر على كرم الله وجهه اخاها محمد وعمارا أن يضربا عليها قبة ففعلا فجاء إليها على مسلما فقال كيف أنت يا أم قالث بخير قال يغفر الله لك وجاء وجوه الناس والاعيان يسلمون عليها فلما كانالليل دخلت البصرةومعها أخوهاونزلت في دار عبد الله بن خليد وهي أعظم دار بالبصرة على صفية بنت الحارث بن أبي طلحة العبدرى وهي أم طلحة الطلحات وأقام على رضي الله عنه بظاهر البصرة ثلاثا ثم دخلها فبابعة أهلها أجمعون حتى الجرحى وعرض على أبى بكرة إمارة البصرة فامتنع وأشار عليه بان عباس رضي الله عنهما فولى عليهما ابن عباس ثم جاء إلى أم المؤمنين رضى الله عنها فاستأذن عليها ودخل وسلم عليها فردت السلام ورحبت به فقال له رجل يا أمير المؤمنين أن بالباب رجلين بنالان من عائشة فأمر القعقاع بنعمرو أن يجلد كل واحد منهما مائة جلدة وأن بجردهما من ثيامهما فلما رأت الخروج من البصرة بعث إليها على رضى الله عنه بـكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن نجا من الجيش الذي معها أن ترجع إلا أن بحب المقام وأرسل معها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وسير معها أخاها محمدافليا كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء على فوقف على الباب وحضر الناس وخرجت من الدار في الهوج فودعت الناس ودعت لهم وقالت ياني لا بعتب بعضنا على بهض إنه والله ماكان بيني وبين على في القدم إلا ما يحكون بين المرأة و إحائها وإنه لمن الاخيار فقال على رضي الله عنه صدقت والقماكان بينى وبينها إلاذلك وإنهالزوجة نبيكم صلى اللهعليه وسلم في الدنيا والآخرة وسار معها على مثنيما أميالا وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم ذكر هذا الفصل الحافظ عماد الدين بن كثير في تاريخه وهذا ملخصه وفعل ذاك معها اكراما لرسول الله صلى إلله عليه وسلم لقوله المار إذاكان ذلك فارددها إلى مأمنها واداء لحق الامومة فإنها أم المؤمنين بنص الكتاب العزيز فتلعاف بهاغاية التلطف ولم يعنفها ولم يوبخها بل أكرمها وردهاوقصدت في مسير هاذلك إلى مـكة فأقامت بها الى أن حجت عامها ذاك ثمر جعت الى المدينة ولما ولى الزبير تبعه عمرو بن جر موز فقتله وجاء بسيفه الى على فأخذه فنظر اليه وقال اما و الله لرب كر بة قد فرجها صاحب هذا السيف عن وجه رسول الله عُرُكِيَّةٍ و استاذن عليه ابن جرموز فابطأ عليه الاذن فقال أنا قاتل الزبير فقال أيقتل ابن صفية يفتخر فليتبو أبالنار إنهجوارى رسول الله سمعت رسولالله يقول قاتل ابن صفية فىالناروجاء عمر بن طلحة علياً فقال مرحبًا يا ابن اخي اني لم أقبض مالكم لاخذه ولكن خفت عليه من السفهاء

انطلق فحذ مالك الى لارجو أن كون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فبهم ونرعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عن سر متقابلين ثم أمر ابن عباس على البصرة ورجع إلى الكوفة . عن عروة قال قلت لعائشة من كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت على بن أبى طالب قلت ما سبب خروجك عليه قالت لم تزوج أبوك أمك قلت ذلك من قدر الله قالت وكان ذلك من قدر الله وذكر لها مرة يوم الجل قالت والناس يقولون يوم الجل قالوا نعم قالت وددت أنى جلست كا جلس غيري فكان أحب إلى من أن أكون ولدت من رسول الله عشرة كامم مثل عبد الرحن بن الحارث بن هشام وعن أبى بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم ملكى لايفلحون قائدهم امرأة قائدهم فى الجنة رواه البزار والبيهتي وعن أبي البحترى قال سئل عن أهل الجل أمشركون هم قال من الشرك فروا قيل أمنافقون هم قال ان المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا قيل فما هم قال اخواننا بغوا علينا . ومنها موقعة صفين وقد صح لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وعن عطاء بن السائب قال حدثنى غير واحد ان قاضيا من قضاة الشام أتى عمر فقال يا أمير المؤمنين رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان والنجوم معهما نصفين قال فع أيهما كنت قال مع القمر على الشمس فقال عمر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة انطلق فو ا الله لا تعمل لى عملا أبدا قال عطاة فبالنبي أنه قتل مع معاوية يوم صفين وسببها بالاختصار أنه لمـا قتل عثمان وبويع على أرسل إلى معاوية أن يدخل فيما دخل فيه المسلمون وينعزل عن العمل وكان عاملا لعمر ثم لعثمان على الشام وكان يرجو أن يبقيه على على عمله وقد كان الحسن بن على وابن عباس وغيرهما أشاروا عليه بإبقائه على الشام حتى يأخذ له البيعة ثم يقول فيه ما شاء فقال هيهات لو علمت أن المداهنة تسعى في دين الله لفعلت ولكن الله لم يرض لاهل القرآن بالمداهنة فبلغ معاوية فحلف أنه لا يلي لعلى عملا أبدا وكان عمرو بن العاص على مصر فعزله أيضاً فاجتمع عمرو ومعاوية واتفقنا على الخروج وقدروى الطبرانى عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص جميعا ففيرقوا بينهما. وكان شداد إذا رآهما جالسين على فراش جلس بينهما ولما فرغ على من الجسمل ورجع إلى الكوفة أرسل جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يَدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس فامتنع فقال له أبو مسلم الخولاني أنت تنازع عليا في الخلافة ( ٢ - الاشاعة )

أوأنت مثله قال لاوإني لاعلمانه أفضلولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان فأجاب أهل الشام فأرسل إليه معاوية أبا مسلم يطلب بدم عثمان وآنه وليه وابن عمه قال يدخل في البيعة كما فعل الناس ثم يحاكمهم إلى فتجهز معاوية من الشام وعلى من الكوفة فالقيا بصفين فتقاتلوا قتالا شدمدا حتى بلغت القتلي ثلاثين ألفا فلما رأى أصحاب معاوية منهم العجز قال عمرو لمعاوية أرسلوا إلى على بالمصحف وادعوه إلى كتاب الله فإن علياً يجيبكم إلى ذلك ففعلواً فقال على رضى الله عنه نعم نحن أحق بالإجابة الى كتاب الله فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج يا أمير المؤمنين ماننظر من هؤلاء ألا نمثى عليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا فقال سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا رأيكم فآل الامر إلى التحكيم فحكم على أبا موسى بعد أن أراد أن يحكم ابن عباس فنعه أهل الكوفة وحكم معاوية عمرو بن العاص فاتفق الحكان على أن يخلع كل منهما صاحبه وكان عمرو داهية فقدم أبا موسى فخلع عليا ثم قام عمرو فقال إن أبا موسى خلع عليا و انى نصبت معاوية فاختلف الناس وأخذ أبو موسى يسب عمراً ويقول انك غدرك فرجع على إلى الكوفة ومعاوية إلى الشام ثم تجهز على لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى فشغله أمر الخوارج ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه ثم وقع الجدمنه في ذلك في سنة أربعين وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة وكانوا أربعين ألفا بايعوه على الموت فقتل على وكان ماقدر الله وعن عروة بن روح قال جاء أعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقمال صار عنى فقمام اليه معاوية فقال أنا أصارعك فقمال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب معاوية أبدا فصرع الاعرابي فلما كان يوم صفين قال على كرم الله وجه لوذكرت هـذا الحديث ما قاتلت معاوية رواه ابن عساكر وعن يزيد بن الاصم قال سئل على عن قتلى يوم صفين فقال قتلانا وقتلاهم فى الجنة ويصير الامر إلى وإلى معاوية وعن المسيب بن تحية قال أخذ على بيدى موم صفين فوقف على قتلى أصحاب معاوية فقال يرحمكم الله ثم مال إلى قتلى أصحابه فترحم عليهم بمثل ما ترحم على أصحاب معاوّية فقلت يا أمير المؤمنين استحللت دماءهم ثم تترحم عليهم قال إن الله جعل قتلنا اياهم كفارة لذنوبهم وعنه كرم الله وجهه قال من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا وما أحسن ما أخرج ابن عساكر قال جاء رجل إلى أبي زرعة الرازي فقال اني أبغض معاوية قال لم قال لانه قاتل عليا بغير حقفقال أبو زرعة رب معاوية

رب رحيم وخصمه خصم كريم فما دخولك بينهما ومنها وقعة النهروان عن مخنف بن سليم قال أنينا أبا أيوب فقلنا يا أبا أبوب قاتلت المشركين بسيفك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جئت تقاتل المسلمين فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقنال ثلاثة الناكثين والقاسطين والمارقين فقد قاتلت الناكثين والقاسطين وأنا مقاتل إن شاء الله المارقين رواه ابن جرير وفي رواية أنى صادق عنه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتل مع على الناكثين فقد قاتلناهم يعنى أهل الجل وعهد إلينا ان نقاتل معه القاسطين فهذآ وجهنا إليهم يعنى معاوية وأصحب أبه وعهد إلينا أن نقاتل معه المارقين فلم أرهم بعد وروى الزبير بن بكار في الموفقيات عن على رضي الله عنه أنه أوصى حين ضربه ان ملجم في وصيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنى بما يكون من اختلاف أمنه بعده وأمرنى بقتــــال الناكثين والمارقين والقاسطين وأخبرنى بهذا الذى أصابى وأخبرنى أنه يملك معاوية وابنه يزيد ثم يصير إلى بني مروان يتوارثونها وان هذا الامر صائر إلى يتي أمية ثم إلى بني العباس وأراني يتلون كتاب الله رطبًا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الاواثان لتن أدركتهم لاقتلهم قتل عاد وتمسسود وعن أبي دَر نحوه وزادهم شر الحلن والحليقة وعن على نحوه وزاد فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عندالله يوم القامة وعن أنس تحسبوه وزاد طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كناب الله وليسوا منه من قاتهم كان أولى بالله منهم سنماهم التحليق وعن على أيضا نحوه وزاد لو يعلم الجيش الذبن يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل وآية ذلك ان فيهم رجلاً له عضد ليس فيه ذراع على رأس عضده مثل حلمة الثدى عليه شعرات بيض وعن أبى سعيد تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين. فيقتلها أولى الطائفتين بالحق أقول وفى هذا دليل على أن أصحاب معاوية ما خرجوا عن الإسلام بل لم يفيقوا لا نهم بحتهدون وا نهم مخطئون في اجتهادهم وانا مير المؤمنين عليا وأصحابه كانوا أولى بالحق لانه الذى قتهلم وقد صرح به فى رواية ابن عمــــرو يقتلهم على بن أبى طالب والاحاديث في الخوارج كثيرة لا تـكاد نحصر وسبب وقعتهم بالاختصار أنهم لما حكموا الحكمين قالت القراء كفر على وكفــــر معاوية فاعتزلوا أمير المؤمنين ونزلوا بحروراء بضعة عشر ألفا فأرسل إليهم ابن عباس يناشدهم الله ارجعوا إلى خليفتكم فيم نقضتم عليه في قسمة أو قضاء قالوا نخاف أن ندخل في الفتنة قال فلا تعجلوا صلالة العام مخافة فتنة عام قابل فرجع بعضهم إلى

الطاعة وقال بعضهم نكون على ناحيتنا فإن قبل القضية من النحكيم قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين وان نقضها قاتلنا معه فساروا حتى قطعوا النهــــــر وافترقت منهم فرقة يقتلون الناس فقال أصحابهم ما على هذا فارقنا عليا فلا بلغ علياً صنعهم وكان متجهزا إلى الشام قام فقال أنسيرون إلى عدوكم أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم فى دياركم فقالوا بل نرجع إليهم فقال ابسطوا عليهم فوالله لا يقتل منكم عشرةولا ينجومنهم عشرة فكان كذاك فقال اطلبوا رجلاصفته كذاو كذا فطلبوه فلم يحدوه تم طلبوه الرجال لم تحمله النساء بعد وليكون آخرهم لصاصا جرادين وروىعبد الله ينعمرو تراقبهم كلما قطع قرن نشأ قرن حتى يكون آخرهم يخرج مع المسيح الدجال وعن ابن عمر مَنْ قتله الحَرَورية فهو شهيد وعن الحسن قال لمســــ قتل على الحرورية قالوا من هؤلاء ياأمير المؤمنين أكفار هم قال من الكفر فروا قيل فنافقون قال أن المتافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كشيرا قيل فاهم قال قــــوم أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا ومن بقايا هؤلاء القرامطة وهم الباطنية والاسماعيلية وفتنتهم مشهورة أهلكوا العباد وأفسدوا البلاد وستأتى الإشارة اليهم . ومنها نزول أمير المؤمنين الحسن بن على لمعاوية رضى الله عنهما روى نعيم عن سفيان قال أتيت حسن بن على رضى الله عنه بعد رجوعه إلى المدينة فقلت له ياهلاك المؤمنين فـكان بما احتج به على أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب الآيام والليالى حتى يحتمع أمر هذه الآمة على رحلُّ واسع السرَّم ضخم البلعوم يأكل ولا يشبع وهو معاوية فعلمت أن أمر آلله وأقع وروى الديلمي عن الحسن بن على قال سمعت عليـا يقول سمعت رسول الله مَلِّلِيَّهِ يقول لا تذهب الآيام والليالي حتى يمك معاوية ( تنبيه ) قال في النهايه السرم الدبر والضخم العظيم ومعناه الشديد الذي يملك الارض كلها انتهى أهو على حقيقته فان معاوية دعا عليه النبي صلىالله عليه وسلم أن لا يشبع الله بطنه فلم يشبع بعد روى مسلم والبيهتي واللفظ له عن أن عباس رضى الله عنهما أنالنبي صلى الله عليهوسلم قال ادعلى معاوية فقلت إنه يأكل فقال في الثالثة الملك من بني أمية كذَّك بأكل ولا يَشْبع فيحتمل أن يكون هو المراد في الحديث والله أعلم وعن عمار بن اسرقال إذا رأيتم الشام قد اجتمع أمره على ابن أبي سفيان فالحقوا ممكة

وروى ان عماكر والطبران عنعائشة أنالئي صلىانه عليه وسلم قال لمعاوية ان الله ولاك أمرٌ هذه الامة فانظر ماأنت صانع قالت أم حبيبة أو يعطى الله أخى يارسول الله قال نعم وفيها هنات وهنات وهنات وروى أحد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه رسلم قال با معاوية إن وليت أمر فاتق الله واعدل قال معاوية فما زات أظن إنى مبتلى معمل لقول النبي صلى الله عليموسلم حتى ابتليت وسبيه انه لما رجع على من قتال الخوارج وتجهز الشام كما مر قتل في سابع عشر شهر ومضان وهوخارج لصلاة الصبح قنله اشتي الآخرين اللعين عبد الرحمن بن ملجم ضربه بسيف مسموم على جبهته فأوصله دماغة ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة أربعين فبويع للحسن بالخسسلافة فسار الحسن إلى معاوية بكتاب أمثال الجبال يريد الشام وخرج إليه معاوية يريد الكوفة وأرسل عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة إلى الحسن رضى الله عنه يطاب الصلح فقال الحسن انى أحقن دماء المسلمين وأنزل عن الخلافة لمعاوية ولكن إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال أي جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا حتى صار لنا عادة فلا نقدر على القلة وإن هذه الامة قد عأنت دمائها أى العسكرين الشاى والعراق قد قتل بعضهم من بعض فلا يكفون الا بالفصح وعدم الانتقام قالا فانه يعرض عليك كذا وكذا ويطاب اليك ويسألك قال فن لم بهذا قالا نحن لك به فكتب اليه معاوية أن إطلب ما شئت واشرط فانى أوفى بذلك وأرسـل اليه ورقا بياضا وختم فى أسفله وقال أكتب فيه ماشئت فشرط الحسن أشياء منها ان يكون له بيت مالالكوفة وأنيكون له خراج دار أبي جرد وأن تكون الخلافة بعد معاوية له ولاخيه الحسين وفي رواية تبكون للسلنين يولون من شاؤا وأن لايتعرض لاهل العراق ولا ينتقم منهم فنزل الحسن وبابعه فقال معاوية تكلم ياحسن فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال ايها الناس ان الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم ٰبآخرنا وإن معاوية نازعني أمرا أنا أحق به منه واني تركته حقنا لدماء المسلمين وطلبا لما عند الله فشهد جماعة من الصحابة أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للحسن ان ابني هذا سيدوسيصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين يكون بينهما مقتلة عظيمة وسميت تلك السنة سنة الجماعة لاجتماع الناس ورفع القتال بينهم وعن الحارث قال لما رجع على من صفين علم أنه لا يملك أبدا فتكـلم بأشياءكان لا يتكسلم بها وحدث بأحاديث كان لا يحدث بها وقال فيها يقول أبها الناس لاتكرهوا أمارة معاوية والله لو فقدتموه لرأيتم الرؤس تنزل عن كواهلها كالحنظل ومنها ملك بني أمية يزيد بن معاوية ومن بعده المشتمل على الفتن العظام كقطع الليل المظلم عن عسران بن حصين قال أبغض الناس إلى رسول الله بنو أمية وثقيف

وبنو حنيفة وص أبى ذرمرفوعا إذا بلغت بنو أمية أربعين رجلا اتخذواعباد الله خولا ومال الله دخلا وكتاب الله دغلا وفي رواية ومال الله مخلا وكتاب الله تفلاوفي روامة إذا بلغ بنو أبي العاصي ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دخلا الح قال في النهاية الحول حشم ألرجل وأتباعه واحدهم خائل وقد يكون واحداً ويقع على العبد والآمة انتهى وهذا الثاني هو المرادهنا وعن ابن الموهب انه كان عند معاوية فدخل عليه مروان فقال له اقضى حاجتي ياأمير المؤمنين فوالله ان مؤنتي لعظيمة واني أبو عشرةوعم عشرة وأخو عشرة فلما ادبر مروان وابن عباس جالس مع معاوية عل السرير فقال معاوية يا ابن عباس أما تعلم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد الله خولا وكتاب الله دغلا فآذا بلغوا تسعة وتسعين واربعمائة رجلكان هلاكهم أسرع منأول ثمرة فقال ابن عياس اللهم نعم وذكر مروان حاجة له فرد مروان عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية يا ابن عباس أما تعلم أنرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا فقال أبو الجبابرة الاربعة فقال أبن عباس اللهم نعمرواه البيهق وعن على كرم اللموجهه قال لكل أمة آفة وآفة هذه الآمة بنوأمية وعن عمران بن جابر الحنني وكان أحد الوقد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولويل لبني أميه ثلاث مرات وعن عمد بن كعب القرظي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسكم وما . لد إلا الصالحين منهم وهم قليل وعن عمرو ابن مرة الجهني قال استأذن الحسكم بن أبي العاصي على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرف صوته فقال اتذنوا له حية أوولد حية لعنة الله عليه وعلى كل من يخرج من صلبه إلا المؤمن منهم وقليل ماهم قلت وهذا الاستثناء إشارة إلى عمر من عبد العزيز وأمثاله منهم يشرفون في الدنيا ويوصفون في الآخرة ذو ومكر وخديعة يعظمون في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق وعن زهير بن الارقم قال كان الحسكم بن أبي العاصي يجلس إلىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل كلامه إلى قريش فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يخرج من صلبه إلى يوم القيامة وعن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو على المنبر وربُ هذا البيُّت الحرام والبلد الحرام ان الحـكم بن أبي العاصي وولده ملعونون على السان محمد صلى الله عليه وسلم وعنه وهو يطوف ورب هذا البنية لعن رسول الله عَلِيُّ الحسكم وما ولد وعن أبي يحيى النخعي قال كذي بين الحسن والحسين ومروان يتشاتمان فجعل الحسن يكف الحسين فقال مروان أهل بيت ملعونون فغضب الحسن وقال أقلت أهل بيتي ملعونون فوالله لقد لعنك الله على لسان نبيه وأنت في صلب أبيك وفى لفظ لعن الله أباك على لسان نبيه وأنت في صلبه .

وعن أبي مريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في النوم بني الحسكم ينزون على دنبري كما تنزوي القردة قال فا رئى النبي صلى الله عليه وسلم صاحكًا مستجمعًا حتى توفى رواه أبو يعلى والحاكم والبيهتي وعن ابن المسيب قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية علىمنده فساهه ذلك فأه حي إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه رواه البيهتي وعن الحسن بن على عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرأى بني أمية يخطبون علىمنيره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت إنا أعطيناك الكوثر ونزلت إنا أنزلناه فى ليلة القدر وما أدراك ماليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر يملكها بنو أمية قال القاسم بن التيم بن الفضل فحسبنا مدة ملك بني أمية فاذا هي ألف شهر لاتريد ولاتنقص روأهالترمذي والحاكموالبيهقيوعن الزهري وعطاء الحراساني أن النبي مِتَالِيَّةِ قال للحكم كأني أنظر إلى بنيك يصعدون منبرى وينزلون رواه الفاكهي وعنجبر بن مطعم قالكنا مع الني صلى الله عليه وسلم فمر الحسكم بن العاصي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لامتي بما في صلب هذا وعن أ بي هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعفن حبار منجباً يرة بنيأ مية على منبرى هذا فرعف عمرو بن سعيد بنالعاصي على منهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال الدم على درج المنبر وعن ابن عمر قال هجرت الرواح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو الحسن فقال لهرسول الله صلى اللهعليه وسلمأدن فلم يزل يدنيه حتىالنقم أذنيه فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يساره اذ رفع رأسه كالفزع فأذا قرع بسيفة الباب فقال لعلى اذهب فقده كما تقاد الشاة الى حالبها فآذا على يدخل الحـكم بن أبى العاصى آخذا بأذنه ولها زنمة حتى أوقفه بين يدىالنبي صلىالله عليهوسلم فلعنه نبى الله ثلاثا ثم قال اجلسه ناحية حتى راح اليه قوم من الهاجرين والأنصار تمدعاه فلعنه ثم قال أن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء فقال ناس من القوم هو أقل وأذل أن يكون هذا منه قال بلي وبعضكم بومئذ شيعته ثم إنه صلى الله عليه وسلم نفاه الى الطائف فكان هناك حياته ولم يرده أبو بكر ولا عمر فرده عثمان في خلافته وهذا أحد الامور التي انتقدوها عليه وهم صاروا سبب قتله فسكانت دولتهم مقتضية لمفاسد كثيرة ومظالم لاتعد ولاتحصى فمما وقع فى زمن يزيد قتل الحسن بن على رضى الله عنه وسببه أن يزيد بن معاوية أرسل إلى زوجة الحسن جعدة الكندية أنها تسمه ويتزوجها وبذل لها مائة ألف درهم ففعلت فمرض أربعين يوما وجهدبه أخوه الحسين أن يخبره عن سمه فابي وقال الله أشد نقمة وأجد كبدى تقطع وإنى

لعارف من أين دهيت أي يشير إلى أنه من قبل فبحق عليك لا تكلمت في ذلك. بشيء ثم قال أقسم عليك ألا تريق في أمرى محجمة دم ومن كلامه له إياك وسفها. الكوفة أن يستخفوك فيخرجوك والله ما أرى أن يجمع الله فينا النبوة والحلافة وقد كذت طلبت من عائشة أن أدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابت فإدًا منت فاطلب منها وما أظن القوم يعنى بني أمية الاسيمنعونك فإن فعلوا فلا تراجعهم وادفني عند أمي فاطمة بالبقيع فمات رضى الله تعالى عنه بعد أربعين يوما والاكثرون أنه سنة خمسين فلما مات سائل الحدين عائشة رضى الله عنها فقالت نعم وكرامة فنعهم مروان وكان أميراً بالمدينة من جهة معاوية ومن معه من بني أمية فلبس الحسين ومن معه السلاح وقالوا نقاتل وقال أبو هريرة والله لا يمنعه إلا ظالم والله إنه لابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو هريرة للحسين لا تكن أول من ترك وصية أخيك ففد أوصاك بعدم القتال فازال به حتى رده ودفنوه بالبقيع عند أمه وأرسلت جعدة إلى يزيد تطلبه ماوعدها به فا فيولم يتزوجها ومنها قتل الحسين رضي اللهعنه عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك يا معاذ و احص فلما بلفت حمسا يعني من الحلماء قال يزيد لا بارك الله في يزيد نعى إلى حسين وأتبت بتربته واخبرت بقاتله والذى نفسى بيده لا يقتل بين ظهرانى قوم لايمندونه إلا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعًا قلت في هذا ذم الذين بابعوه وأخرجومًا ثم أسلموه إلى العدو ولم يمنعوه وإها لفراخ آل محمد من خليفة مستخلف يقتل خلني وخلف الحلفأ مسك يامعاذقال فلما بلغت عشرة وقال الوليد اسم فرعون مادم شرائع ألإسلام يبوء بدمه رجل من أهل بيته الحديث وقوله فلما بلغت عشرة محتمل عشرة مع الحلفاء الراشدين وحيننذ فهو الوليد بن عبد الملك لأن الحلفاء أربعة والحامس معاوية والسادس يزيد والساح آبته معاوية والثاءن ابزازبير أو مروان والناسع عبد الملك والعاشر الوليد ابنه وإن كان عشرة بعد يزيد فهو الوليدين يزمدين عبد الملك لآنه تولى بعد الوليد هذا سلمان وأخوه وعمر بنعبدالعزيز ويزيد وهشام ابنا عبد الملك فهؤلاء أربعة إذا انضموا آلى الخسة يكونون تسعة والعاشر الوليد بن بزيد ويؤيد هذا الناني قوله يبوء بدمه رجل من أهل بيته لأنه قتله ابن عمه بزيد من الوليد وكذا قوله سل الله سيفه فلا أغماد له لانهم اختلفوا فقتل بعضه م بعضا فعلب عليهم بنو االعباس ومن ثم قال الزهري أن تولى الوليد بن زيد فهو هو والافهو الوليد بن عبد الملك وجاء من طرق صحح الحاكم بعضها أن جبريل وفي روايه ملك القطر جاء إلى النبي صلى

الله عليه وسلم فأخبره أن الحسين مقتول وأراه من تربة الارض التي يقتل فيها فأعطاه لام سلمة وأخبرها أن يوم قتله يتحول دما فكان كذلك وشم صلىالهعليه وسلم ذلك فقال ربح كرب وبلاء وسببه أنهاا مات الحسن أخذ معاوية البيعة ليزيدمن أهل الشام وجاء حاجا فأرادأن يأخذها من أهل الحجازمن المهاجرين والانصار فامتنعوا وقالوا إن كان لك رغبة فيها فهي لك و إن سئمتها فردها علىالمسلمين فلما مات معاوية وبويع ليزيد بالشام وغيرها أرسل يزيد لعامله بالمدينة أن يأخذ له البيعة على الحسين فهرب الحسين إلى مكة خوفًا عن نفسه فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه فنهاه ابن عياس وذكر له غدرهم وقتلهم لابيه وخذلانهم لاخيه وأمره أنلايذهب بأهله فأبى فبكى ابن عباس وقال واحسيناه وقال له ابن عمر نحو ذلك فابى فقبل بين عينيه وقال استودعك الله من قتيل وكذلك نهاه ابن الزبير بل لم يبق بمكة أحدالاحزن لمسيره ولما بلغ اخاه محمد بن الحنفية بكي حتى ملا طستا بين يديه وقدم أمامه مسلم بن عقيل فبايعه من أهل الكرفة أثنا عشر ألفا أو أكثر وأرسل إليه يزيد بن زياد وحرضه على قتله وأخذوا مسلم بنعقيل فقتلوه وتفرق المبايعون وسارالحسين غيرعالم بذلك فلتي الفرزدق فسائله فقال قلوبالناس معك وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء ولماقرب من القادسية تلقاه من أخبره الحبر وأمره بالرجوع فقالت إخوة مسلم بن عقيل والله لاترجع حتى ناخذ بثارنا أونقتل فقال لاخير في الحياة بعدكم ثم سار فلقيه أوائل خيل ابن زياد فعدل إلى كر بلاء فجهز إليه ابن زياد عشرينألف مقاتل فلماوصلوا إليه طلبوا منه الغزول على حكم ابنزياد والمبايعة لعزيد فقال دعوني أذهب إلى يزيد فابي ابن زياد إلا الغزول على حكمه فقال والله لا نزلت على حكمه أبداً فقاتلوه وكان أكمثر مقاتليه المسكاتبين له والمبايعين له فلعنة الله على قاتليه مرة وعلى خاذلية مائة مرة حيث جعلوا آل ببت رسول الله فدا لانفسهم قاتلهم الله ما أغدرهم وأخذلهم ومن ثم قال لهم أمير المؤمنين على كرم الله وجه والله لو قدرت لبعتـكم باهل الشام صرف الدرهم بالديناركل عشرة منكم بواحد منهم فحارب عليه السلام ذلك العدد الكثير ومعه من أهله نيف وثمانون فثبت في ذلك الموقف نباتا باهرا ولولا أنهم حالوا بينه وبيت الماء ماقدروا عليه فلما بلغ القتلى من أهله خمسين نادى أما ذاب بذب عن حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرج يزيد بن الحارثرجاء شفاعة جده مَرْاتِين فقاتل بين بديه حتى قتل ثم ثبت في أصحابه و بقي بمفرده فحمل عليهم حملةعمه حزه وأبيه علىوقتل كثيرًا من شجعانهم فكثروا عليه حتى حالوا بينه وبين حريمه فصاح عليه السلام كفوا سنهاءكم عن النساء والاطفال فكفوا ثم لم بزل يقاتلهم حتى اثخنوه بالجراح لانه طعن إحدى

وثلاثين طعنة وضرب أربعا وثلاثين ضربة ومع ذلك غلب عليه العطش فسقط إلى الارض وحزوا رأسه الشريف يوم الجمعة عاشر محرم عام إحمدى وستين ولما وضعه قاتله بين يدى اللمين ابن زياد أنشد متبجحا شعر :

أو قر ركابى فضة وذهبا إنى قتلت ملىكا محجا قتلت خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسيا

فأمر بضرب عنقه وقال إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته والظاهر أنه ماقتله إلالانه مدحه لا لأنه قتله ويدل لذلك أنه جعل الرأس الشريف في طست وجعل يضرب ثناياه الشريفة بقضيب ويدخله أنفه ويتعجب من حسن ثغره فبكى أنس رضي الله عنه وقالكان أشبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ارقم ارفع قضيبك فوالله لطالما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل مابين الشفتين وبكى فأغلظ عليه اللمين ابن زياد وهدده بالقتل فقال لاحدثنك ما هو أغيط عليك من هذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقعد حسنا على فخذه النمنى وحسينا هذا على فخذه اليسرى ثم وضع يده الكريمـة على يافوخهما ثم قال اللهم إنى استودعتـك إياهما وصالح المؤمنين فكيف كانت وديعة النبي عندك ياابن زياد وقد انتة ــــم الله منه فقد روى الترمذي بسند صحيح أن رأس أبن زياد لما قتل وضع موضع رأس الحسين وإذا حية عظيمة قد جاءت فتفرق الناس عنها فتخللت الرؤس حتى جاءت ابن زياد فجعلت تدخل من فمه وتخرج من منخريه وتدخل من منخريه وتخرج من فمه فعلت ذلك مرتين أو ثلاثا ولما دخل قصر الإمارة بالكوفة أمر بالرأس فوضع على ترس عن يمينه والناس ساطان ثم أنزل وجهزه مع رؤس أصحابه وسبآيا آل الحسين على أقتاب الجمال مو تقين في الحبال والنساء مكشفات الوجوء والرؤس إلى يزيد لعنه الله و لما نزل الذين أرسلهم ابن زياد بالرأس أول منزل جعلوا يشربون على الرأس فخرجت عليهم يد من الحائط فكتبت سطرأ بدم

أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

فهربوا وتركوا الرأس ثم عادوا وأخذوه ولما قدموا به على يزيد أقام الحريم على درج الجامع حيث تقام الاسارى والسبى ونما ظهر يوم قتله أن السهاء أمطرت دما وان أوانيهم ملثت دما وانكشفت الشمس ورؤيت النجوم واشتد الظلام حتى ظن الناس أن القيامه قد قامت وان الكواكب ضربت بعضها بعضا وانه لم يرفع حجر إلارؤى تحته دم عبيط وان الورس انقلب دما وان الدنيا أظلت ثلاثة أيام وقتل معه من إخوته وبنيه وبينى أخيه الحسن ومن أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجيلا قال الحسن البصرى وماكان على وجه الارض لهم يومئذ شبيه وأنشدوا

ومنها وقعة الحرة روى عمر بن شيبة عن أبى هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ليكونن بالمدينية ملحمة يقال لها الحالقية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين فاخرجوا من المدينة ولو على قــدر بريد وروى أيضا ويل للعرب من شرقد اقترب على رأس الستين تصير الإمامة غنيمة والصدقة غرامة والثهادة بالمعرفة والحسكم بالهوى روآه الحاكم وكان أبو هريرة يقول اللهم لاتدركني سنة ستين ولا إمارة الصيان يشير إلى قوله مِلْكِيُّ هلاك أوتى على أيدى أغيلة من قريش فإن يزيد فيها تولى وعن أيوب بن يشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل في هذه الحرة خيار أمتى بعد أصحابي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بحرة زهرة خيار أمتى وعن أبي عبيدة لايزال هذا الدين قائمًا بالقسط حتى يُحكُون أول من يثله رجل من بني أمية وعن أبي العالية قال كنا بالشام مع أبي ذر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول رجل یغیر سنتی رجل من بنی فلان یعنی بنی امیة فقال یزید بن ا بی سفیان ا خو معاویة أنا هو قال وقد أخرج أبو يعلى عن أبى عبدة مرفوعاً لايزال أمر أمتى قائمًا بالقسط حتى يكون أول من يثله رجل من بني أمية يقال له يزيد وأخرج الروياني عن أبي الدرداء مرفوعا أول من يبدل سنني رجل من بني أمية يقال لهيزيد وسبب هذه الوقعة أن معاوية لما أراد أن يأحـذ البيعـة ليزيد من أكابر أهل الحجازكابن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر أرســل اليهم في ذلك فلم يحيبوه فأرسل فقال له إن ذاك لذاك يعني عطاء المــال للسايعة إن ديني إذا عندي لرخيص لا أبايــع أميرينابدا وأرسلإلى عبدالرحن ننأبي بكرفأجانه بكلام غليظ وأرسل إلى عبدالله ابن الزبير فأجابه بنحو ذلك فغان أنهم لايرضون نخلافة يزيد ولايبايعونه فلما احتضر معاوية قال لابنه يريد لقد وطأت لك البلاد ومهدت لك الناس ولست أخاف عليك إلا أهل الحجاز فأن رابك منهم أمر فوجه اليهم مسلم بن عقبة فإني قد جربته ورأيت

نصيحته فلما مات وصار أمر الحسين إلى ماذكر ابن الزبير أظهر الخلاف على بزيد والتجأ إلى مكة وقام أهل المدينة فشاركوا ان الزبير في الخلاف وخلعوا يزيد بعمد أن بايعوه وحاصروا بني أمية الذين كانوا بالمدينة فأرسل مروان انا حصرنا ومنعنا الماء العذب فواغوثاه فوجه البهم يُريد مسلم بن عقيل المرى في أثني عشر ألفا وقيل عشرين ألفا وقال ادعهم ثلاثا فان رجعوا وإلا فقاتلهم فاذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثا واجهز على جريحهم واتبع منهزمهم فتوجه البهم فوصل في ذي الحجة سنة ثلاث وستين فحاربوه وكان الامير على الانصار عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة وعلى قريش عبد الله من مطبع وعلى غيرهم من القبائل معقل بن سنان الاشجعى وكانوا اتخذوا خندقا فلمارآهم أهل الشام خافوهم وكرهوا قتالهم فأدخل بنو حارثة قوماً من الشاميين من جانبة الخندق فلما سمعوا النكبير في جوف المدينة خافوا على أهلهم فتركوا القتال ودخلوا المدينة فكانت الهزمية وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس ووقعوا على النساء وقاتل عبد الله بن مطيع حتى قتل هو وبنون له سبعة ,وبعث يرأسه إلى يزيد وقتل من وجوه الناس أكثر من سبعائة من قريش ومن أخــلاط الناس من الموالي والعبيد والصبيان والنساء أكثر من عشرة آلاف وسبوا اللنرية واستباحوا الفروج وأحبلوا أكثر من ألف مرأة من الزناوسي أولادهن أولاد الحرة وربطوا الخيل بسوارى المسجد الشريف وجالت الحيل فيه وراثت وبالت بين القبر الشريف والمنبر وتعطل المسجد الشريف ثلاثة أيام لم يصل فيه وكان ابن المسيب في المسجد تلك الآيام يسمع من القبر الشريف الآذان والإقامة وكانوا يضحكون منه ويقولون أنظروا إلى هذا الشيخ المجنون يصلى وذلك لأنه جاؤا به ليبايـع ريد على أنه عبد قن ليزيد في طاعة الله ومعصيته كما بايــع الناس فقال بل على كتاب الله وسنــة نبيه وسيرة أبى بكر وعمر فأمر بقتله فقال بعيض الناس دعوه فإنه بجنون فتركوه وكل من أبى أن يبايع على أنه عبـد لنزيد في طاعـة الله ومعصيته أمر بقتله ودخلت طَائفة بيت أبي سعيد الخدري فأخذوا مافيه من المتاع ودخلت طائفة أخرى فلم يجدوا شيئاً فأصجعوه ومعطوا لحيته خصلة خصلة ولم يتعرض لعلى بن الحسين زين العابدين لأن يزيد وصاء بهوقال آنه لم يدخل في شيء من أمرهم وسمو ا مسلما هذا مسرقًا لإسراقه في القُتْل والفساد ثم توجه إلى ان الزبير فانه قال له نزيد إذا فرغت من أمر المدينة فتوجه إلى مكة وكان مريضا فمات فيالطريق وكان من غاية جهله وصلاله يقول المهم إنى لم أعمل بعد شهادة أن لاإله إلا الله عملا أرجى لى من قتل أهل الدينة ولتندخلت

النار بعدها إنى لشقى ثم نادى حصين بن نمير وقال له أمير المؤمنين يعني يزيد ولاك بعدى فأسرع السير ولا تؤخر ابن الزبير وأمره أن ينصب المجانبق على ممكة وقال إن يعوذوا بالبيت فارمه فذهب وحاصر مكة أربعا وستين يوما وجرىفيها قتال شديد ورمىالبيت بالمجانيق وأخذرجل قبساف رأس رمح فطارت به الريح فأحرق البيت فجاءهم نعى يزيد وكان بين الحرة وموته ثلاثة أشهروقيل دونه واجترأ أهل مكةوأهل المدينة على أهل الشام فذلوا حتى كان لاينفرد منهم رجل إلا أخذ بلجام دابته فنكس عنها فقال لهم بنو أمية لاتبر حوا حتى تحملونا معكم إلى الشام ففعلوا ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشام فبويع لابن الزبير بالحجاز وبايـع أهل الآفاق كلما لمعاوية بن يزيد وكان رجلا صالحافيه دين وعقل فاقام فيها أربعين يوما وقيل أقام فيها خسة أشهر وأياما وخلع نفسه وذكر غير واحد أن معاوية بن يزيد لما نازع نفسه صعد المنبر وجلس طويلا ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه بابلغ مايكون من الحمدوالثناء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باحسن مايذكر به ثم قال أمها الناس لست أنا بالراغب في الاتتمار عليكم لعظيم ما أكرهه منسكم وإنى أعلم انكم تكرهوننا أيضا لآنا بلينا بسكم وبليتم بنا إلا أن جدى معاوية نازع في هذا الامر منكان أولى به منه ومن غيره لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم فضله وسابقته أعظم المهاجرين قدرا وأشجعهم قلبا وأكثرهم علما وأولهم إيمانا وأشرفهم منزلة وأقدمهم صحبة ابن عم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأخوه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته وجعله لها بعلا باختياره لها وجعلها له زوجة باختيارها له أبو سبطيه سيدا شباب أهل الجنة وأفضلا هذه الامة تربية الرسول وابنا فاطمة البتولمن الشجرة الطاهرة الزاكية فركب جدى منه ماتعلمون وركبتهم مالاتجهلون حتى انتظمت لجدى الأمور فلماجاء القدر المحتوم واخترمته أيدى المنون فبقي مرتهنا بعمله فريدا في قدره ووجد ماقدمت يداه ورأى ماركبه واعتداه ثم انتقلت الحلافة إلى يزيد فتقلد أمركم لهوى كان أبوه فيهولقدكان أبى يزيدبسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليق بالخلافة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فركب هواه واستحسن خطاه وأقدم على ماأقدم من جراءته على الله وبغيه على من استحل حرمته من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسنم فقلت مدته وانقطع خبره وصاجع عمله وصار حليف حفرته ورهبن خطيئته وبقيت أوزاره وتبعاته وحصل ماقدم ونسسدم حيث لاينفعه الندم وشغلنا الحزن له عن الحزن عليه فليت شعرى ماذا قال وماذا قبل له هل عوقب بإساءته وجوزى

بعمله وذلك ظنى ثم اختنقته العبرة فبكى طويلا وعلا نحيبه ثم قال وصرت أنا ثالث القوم والساخط على أكثر من الراضي وماكنت لاتحمل آثامكم ولايراني الله جلت قدرته متقلدا أوزاركم وألقاه بتبعاتكم شانكم وأمركم فخذوه ومن رضيتم به عليكم فولوه وخلعت بيعتى مـــن أعنافـكم والسلام فقال له روان بن الحـكم وكان تحت المنبر أسنة عمرية ياأبا ليلى فقال أعد عنى أعن دينى تخدعنى فوالله ماذقت حلاوة خلافتكم فاتجرع مرارتها ائتى برحالمثل رجالعمر على أنه ماكان حين جعلها شورى وصرفها عن لايشك في عدالته ظلوما والله لئن كانت الحلافة مغما لقد نال أبي منها مغرما وماثما ولتن كانت شرآ فحسبه منها ماأصابه ثم نزل فلدخل عليه أقاربه وأمه فوجدوه يبكى فقالت له أمه ليتك كنتحيضة ونم أسمع بخبرك فقال وددت واللهذلك ثم قال ويلى إن لم يرحني ربي ثم إن بني أمية قالوا لمعلمه عمرو المقصوص انت هذاولقنته إياه وصددته عن الخلاف وزينت له حب على واولاده وحملته على ماوسمنا به منالظلم وحسنت له البدع حتى نطق بما نطـــق وقال ما قال فقال والله مافعلته ولكنه مجبول ومطبوع على حب على فلم بقبلوا منه ذلك واخـذوه ودفنوه حياحتى مات وتوفى معاوية بن يزيد بعد خلعه نفسه باربعين يوما وقيل تسعين ليلة وكان عمره ثلاثا وعشرين سنة وقيل إحدى وعشرين سنة وقيل ثمانية عشرة سنة وقيل عشرين سنة ويقال إنه لما احتضر قيلله أما تستخلف فأبى وقالماأصبت منحلاوتها شيئا فلم أتحمل مرارتها ولم يعقب رحمه الله ورحم به وكان قتل الحسين ووقعة الحرة وقتل أبن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق استحلال الحرم من شنائع يزيد قال ابن حجر في شرح الهمزية ولاعجب فان يريد بلغ من قبائح الفسق وآلإخلال بالتقوى مبلغا لايستكثر عليه صدور تلك القبائح ،نه بل قال الإمام أحد بن حنبل بكفره وناهيك به ورعا وعلما يقضيان بأنه لم يقل ذلك إلا لقضاًيا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده وإن لم تثبت عند غيره كالغزالى وبالغ ابن العربى المالكي فقال لم يقتل يزيد الحسين إلا بسيف جده أى لان البيعة سبقت ليزيد وهو باغ عليه لان كثيرين قدموا عليها محتارين على أن أباه قد استخلفه ومع الاستخلاف لايشترط ذلك ولا شك أنأباه قد صارخليفة حقا بنزول الحسن له واجتماع الناس عليه ويرد بأنهذا إنما هو بعد استقرار الاحكام وانتقاد الاجاع على تحريم الجروج على الامام الجائر أما قبل ذلك فكان الامر منوطأ بالاجتهاد واجتباد الحسين رضى الله تعالى عنه اقتضى جواز أو وجوب الخروج على يزيد لجوره وقبائحه التي نصم عنها الآذان ويزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين

وغيره بمن لم يبايعوه والمبايعون له مكرهون على البيعة وغاية أمر يزيد إن لم يكن كافرا أنه جائر فاسق متغلب وحرمة الخروج على الجائر محلهـا بعد استقرار الامور وانقضاء تلك الاعصار انتهى قلت وأيضا فان يزيد كان فاسقا جاهملا وشرط الاستخلاف أبتراء العلم بالاحكام والعدالة وقولهم إن الإمام الاعظم لاينعزل بالفسق إنما هو دواماً لا 'بتداء فإنه يمنع من البيعة وأما تغلب يزيد فإنما حصل بعد قتل الحسين بل وبعد الحرة حيث قتل أكثر من يستحق الخلافة على أن أهــل مـكة لم يبايعوه وأصروا مع إن الزبير على القتال زمنه وزمن أبيه معاوية ثم بعد موت معاوية ابن يزيد بايع أهل الآفاق كام لابن الزببر وانتظم له ملك الحجاز والبمن ومصر والعراق والشرقكه وجيع بلاد الشام حتى دمشق لم يتخلف عن بيعته إلا بنو أمية ومن يهوى هواهم وكانوا بظَّلَطين حتى أن مروان هم بالرحلة إلى مسكة ليبايعــه فمنعه بنو أميــه وبايعوه بالحلافة وخرج بمن أطاعه إلى دمشق وقاتل الضحاك بن قيس المبايع لابن الزببر فاقتتلوا بمرج راهط فقتل الضحاك وغلب مروان على الشام ثم توجه إلى مصر فحاصر عامل ابن الزبر بها حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين ومات في تلك السنة فسكانت مدته ستة أشهر وعهد إلى ابنه عبد الملك فقام مقامه وكمل له ملك الشام ومصر والمغرب ولاين الزبير ملك البمن والحجاز والعراق والمشرق إلا أن المختار بن أنى عبيد غلب على الكوفة وكان يدعو إلى المهدى من أهل البيت ويقول إنه محمـد ابن الحنفية فأقام على ذلك نحو السنتين ثم سار إليه مصعب بن الزبيراً ميرالبصرة لاخيه عبدالله بن الزبير فحاصره حتى قتل فى شهر رمضان فى سنة سبع وستين وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين فسار عبدالملك إلى مُصعب وقاتله حتى قتله فى جمادى منها وملكالعراق كله ولم يبق مع ابنالزبر إلا الحجازواليمن فقط فجهز إليه عبدالملك الشتى الحجاج بن يوسف السقنى فحاصره فيسنة اثنين وسبعين إلى أن قتـل عبدالله بن الزبير في جادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وكان بحمـوع مدة ابن الزبر تسع سنين وشيء ثم اجتمع الناسعلي عبدالملك بن مروان ثم بعده على ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سلمان ثم عمر بن عبدالعزيز ثم ابنه الآخر يزيد ثم ابنه الآخر هشام فهؤلاء كابم أولاد عبدالملك إلا عمر فانه ابن أخيبه عبدالعزيز ثم بعسد هشام تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد فقام عليه ابن عمه يزيد بن الوليد فقتله وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن مروان ولما مات ولى أخوه ابراهيم فغلبه مروان وأختل أمرهم حتى غلب على الملك بنو العباس وقتلوهم أشد قتلة فلله الآمرمن قبل ومن بعد ومنها خراب

المدينه بعد الحرة أخرج شبة عن أبي هريرة ليخرجن أهــل المدينة من المدينة أعمر ماكانت نصفا زهوا ونصفا رطبا قيل من يخرجهم قال أمراء السوء وروى احدبرجال الصحيح أن الذي صلى الله عليه وسلم صعد احدا فأقبل على المدينة فقال ويل أمها قرية يدعها أها اكما ينع ماتكون وروى ابن شبة عن شريح بن عبيد أنه قرأكتابا لكعب ليفشين أهل بلدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها وهي مذللة وتبولها السنانير على قطائف الحز ماير عما شيء وحتى تخرق النعالب في إسواقها مايروعها شيء وفي الموطأ لتتركن المدينه على أحسن ماكانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيقذى أي يبول على بعض سواري لسنجد ورواه ابن شبة ولفظه فيقذى على سوارى المسجد والمنعر قال القاضى عياض ن هذا جرى في العصر الاول وإنها تركت أحسن اكانت من حيث الدين والدنبأ أما الدين فلكثرة العلماء بها وأما الدنيا فلعمارتها واتساع حال أهلها وذكر الاخباريون أنه رحل عنها أكثر أهلها وبقيت تمارها للعواني وخلت مدة ثم تراجعوا قال وقد حكى قوم كثيرون أنهم رأوا ماأنذر به صلىالله عليه وسلم من تقذية الكلاب على سوارى مسجدها انتهى وقال النووى الظاهر المختار أن الترك لها يبكون آخر الزمان قال السيد السمهودي في تاريخها أنه وردما يقضى أن الترك لها يكون متعددا فقد روى ابن شبة ليخرحن أهل المدينة منها ثم ليعودن اليها ثم ليخرجن منها ثم لايعودون اليها وروى أيضا عن عمر مرفوعا بخرج أهل المدينة منها ثم يعودون اليها فيعمرونها ثم بخرجون منها ولا يعودون اليهآ أبدآ قال فالظاهرأن ماذكره القاضي عياض هوالترك ألاول وسببه كاتنة الحرةكما في حديت أبي هريرة يخرجهم أمراء السوء وأنه بتي الترك الذي يكون آخر الزمان انتهي ملخصا قلت ويؤيد ما ذكره ما في رواية شريح السابقة ليغشين أهـــــل المدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها فإن خروجهم عنها آخر الزمان يكون الهجرة الى بيت المقدس طلبا لليحاد لا للفرع نعم بمكن أن يتمال إن ذلك يقع في زمن السفياني أيضاً وهو من أمراء السوء وهو في آخر الزمان ليكن اذا ثبت التعدد سهل الامر بأن يقال بخرجون،نها ثلاث.مرات وانما ذكر فيالحديث مرتين ابحازا واختصارا وبالجلة فقسىد وقع ذلك فى زمن يزمد وهو من جملة قبائحه الشنيعة ولا بد من وقوعها مرة أخرى في آخر الزمان كما صرحت به الاحاديث الصحيحة وسياتي ان شاء الله هذا الترك الثاني في القسم الثالث وبالله التوفيق ومن الفتن التي وقعت في زمن بني مروان قتل ابن الزبير وهدم الكعبة وتولية الحجاج فانه قتل مائة ألف وعشرين ألفا وأربعة آلاف نفس حرام صدا غير ما قتله في المحاربات

وأهان جماعة من الصحابة وختمهم فى رقابهم إهانة منهم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم ودس على ابن عمر من ضربه بحربة مسمومة فقتله إلى غير ذلك من القبائح ولاشك أنه سيئة من سيئات عبد الملك فإنه كان أميراً له على العراق وعلىالحجاز وعن حبيب بن أبي ثابت قال قال على لرجل لامت حتى تدرك فتى ثقيف قيل مافتى 'ثقيف قال ليقالن له يوم القيامة اكفنا زاوية من زواياجهنم رجل يملك عشرين أو بضعا وعشرين سنة لايدع لله معصية إلا ارتكبها حتى لو لم تبق إلا معصية واحمدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره حتى ير تكبها يقتل بمن أطاعه من عصاه رواه البيهتي في الدلائل ومنها قتل زيد بن على بن الحسين وصلبه وحرقه بالنار وقتل ولده يحى فى زمانهم وشربهم للخمر وصلاتهم بالناس سكارى وتقديمهم الجوارى فى المحراب وغير ذِلكُ مَن أَنُواعَ القبائح بَلَ نَقَلَ السيوطي في تاريخ الحَلْمَاء أن الوليـد بن اليزيد عزم على الحج لاجل أن يشرب فوق ظهر الكعبة فقتل قبل أن يبلـغ مراده عن المسور بن مخرمة قال قال عمر بن الخطاب لعبد الرحن بن عوف ألم يكن فيما تقرأ قاتلوا في الله في آخر مرة كما قاتلتم أول مرة قال متى ذاك قال إذا كانت بنو أمية الامراء وبنو مخزوم الوزراء رواه الخطيب وقد مر لعنهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم هذا وطريق السلامة والورع السكوت عنهم والاشتعال بعيوب النفس وبذكر القتعالى فان الاشتغال بهم باب عظيم من أبو اب الشيطان ولقد أحسن من قال:

لعمرك إن في ذنبي لشغلا بنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم تناهى الله عسلم ذلك لا الله وليس بضائري ماقد أتوه إذا ماالله يغفسر مالديه

.. ومنها دولة بنى العباس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله على وسلم يقول إذا أقبلت رايات ولد العباس من عقبات خراسان جاؤا ينعى الإسلام فن سار تحت لوائهم لم تنله شفاعتى يوم القيامة رواه أبونعيم فى الحلية وعن أبى أمامة قال ستخرج رايات من المشرق لبنى العباس أولها مثبور وآخرها مثبور لا تنصروهم لا ينصرهم الله من مشى تحت راية من راياتهم أدخله الله تعالى النار يوم القيامة ألا إنهم شرار خلق الله وأتباعهم شرار خلق الله يزعمون أنهم منى وماهم منى رواه الطبرانى وعن ثوبان وعن مكحول مرسلا وعن على موصولا منى وماهم منى رواه الطبرانى وعن ثوبان وعن مكحول مرسلا وعن على موصولا

مالى ولبنى العباس شيعوا أمتى وسفكوا دماءها ولبسوا ثياب السواد البسهم الله ثياب النار رواه الطبراني لـكن قد روى السهر وردى وغيره بسند جيد أن جبريل نول لابساالسواد فقال يامحمد هذه ثياب بنى عمك العباس فدعالهم صلى الله عليه وسلم وقال اغفر للعباس وولده فتحمل الاحاديث الاول إن صحت على شرارهم وهذا وأمثاله على خيارهم على أن هذا أصح وله شواهد .

ومن الفتن التي وقعت في زمنهم قنال أهل المدينة وقنل محمد النفس الزكية ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط وقتل أخيه إبراهيم بن عبد الله وقتل جماعة كثيرة من العلويين وحبس الإمام جعفر الصادق في زمن المنصور وموت الإمام موسى الـكاظم فيالحبس في زمن الرشيدوادخال الفلسفة في الإسلام ونصرةالاعتزال في زمن المأمون وقتل كثير هين العلماء وتسكليفهم القول بخلق القرآن وضرب الإمام أحمد بن حنبل فى زمنه وزمن المعتصم والواثق وغيرهم ولم تتفق الكلمة فى زمنهم ولم تصف له الحلافة فكان أول من رجع عن الاعتزال منهم ونصر السنة المتوكل فإنه رأى في المنام كان النبي صلى الله عليه وسلم على تل وحوله خلق كثير وهو ينادى بأعلى صوته إلا إن محمد بن إدريس الشافعي ترك فيسكم علما نفيسا فاتبعوه تهتدوا فانتقل إلى مذهب الشافعي وعين من بيت المال اثني عشر ألفا لنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لازالوا في التناقص إلى أن بتي لهم من الخلافة بجرد الاسم وغلب آل سلجوق على معظم البلاد فـكان آخرهم بالعراق المستعصم الذى قتله التثار ثم انتقلوا إلى مصر وكان زمانهم شحو نا بالعلماء فيكل فن من النفسير والحديث والنحو واللغة والقراءة والفقه والكلام والتاريخ وغير ذلك حتى أن زمان الرشيد كان يسمى عروس الدهر . ومنها فتنة العاطمية وآستيلاؤهم على المغرب ومصر نجوا من ثلاثماتة سنة واظهارهم الرفض ونصرهم مذهب الباطنية وإلحادهم فى الدين وكان استيلاؤهم على جزيرة الفسطاط سنة نمان وثلاثمائة وكان انتزاعها منهم على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر في سنة أربسع وستين وأربعائة فرحم الله روحه وجزاه عن الإسلام خيرا ومن فتن هؤلاء أن الحاكم منهم ببي داراً وفرشها وأجلس الفقهاء والمحدثين فيهاثم بعد ثلاث سنين هدمها وقتل الفقهاء والمحدثين وإن الظامر ابن الحاكم جمع ألفين وستمائة وستين جارية •زينات بحليمن في قصر وأمر ببناء أبوابه إلى أن متن كلهن وبعد ستة أشهر اضرم عليهن النار فاحرقين بثيابين وحليهن فلا رحمه الله ولا رحم من خلفه ذكر ذلك السيوطي في حسن المحاضرة قال أبن

أبي حجلة في السكردان أن الحاكم قتل من العلماء مالايحصى وأمر بسب الصحابة وأمر بكتب ذلك على أبواب المساجد والشوارع ثم محاه بعد لمة وهدم قمامة وبنى مكانها مسجداً ثم أعادها كما كانت وبني المدارس وجعل فيها العلماء والمشايخ ثم قتلهم وهدمها ونهى عن أكل الملوخية والجرجير وعلل تحريمها بكون معاوية نميل إلىالملوخية وعائشة إلى الجرجير ونهى عن بيع الرطـــب ثم جع منه شيئا كثيراً وأحرقه وكان مقدار النفقة على احراقمه خسمائة دينار ونهى عـن بيـع العنب وقلب خسة آلاف ألف جرة من جرار العسل في البحر وكسر جراره وأمر النصاري والبهود بالدخول ف الإسلام كرها ثم أمرهم بالعــود إلى أديانهم فارتد منهم في سبعة أيام ستة آلاف وخرب كنائسهم ثم أعادها وادعى الربوبية وكتب باسم الحاكم الرحمنالرحيم واجتمع له كثير من الجهال وبذل لهم المال ونادوه بإسم الاله فـكانوا إذا روأه قالوًا ياوَّاحد ياأحديامحى يانميت وصنف له بعض الباطنية كتابا ذكر فيه أنروح آدم انتقل إلى على ثم اليه وقرىء هذا الكتاب يجامع القاهرة وسير هذا المصنف إلى جبال الشام فغرل بوادى التيم وناحية بانياس واستهال الناس وأعطاهم المسال وأباح لهم الخر والزنا ودعاهم إلى معتقد الحاكم فأضل منهم خلقا كثيراً وفى وادىالتيم إلى يومنا هذا قرى كثيرة يعتقدون رجوع الحاكم وانه يعود ويمهد الارض هذا كلامه ملخصا واستمروا بها ظالمين إلى أن أبادهم الله على أيدى السلاطين الأكراد الايوبية وتولى هؤلاء أيضا قريبًا من مائتي سنة من سنة أربع وستين وأربعمائة إلى سنة ثمان وأربعين وستمائة آخرهم الملك المعظم تورانشاه قتله إتباعهم الاتراك وتولى أولئك أيضا من هذه السنة إلى سنة ثمان وسبعين وسبعائة ثم استولى على الامر اتباعهم الجراكسة إلى سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة ثم غلبهم ملوك بني عثمان إلى يومنا هذا فالملك والارض لله يورثها من يشّاء من عباده والعاقبة للتقين والحمد لله رب العالمين . ومنها فتنة القرامطة واهانتهم الدين واستحلالهم الحرم وستأتى الإثارة اليهم فيما بعد . . ومنها قتال الترك وفتاتهم وهم التتار فقد روى السنة إلا النسائى لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوء ذلف الانوفكان وجوههم المجان المطرقةوفى وايةللبخارى لاتقوم الساعةحتي تقاتلو اخوزوكر مان قومامن الاعاجم حمر الوجوه وفي لفظ له عراض الوجوه فطس الانوف صغار الاعين وجوهم الجان المطرقة ولاتقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر (تنبيه) قولهم نعالهم الشعر على ظاهره قال البيهق وقد وقع ذلك فان قوما من الخوارج قــد خرجوا بناحيــة الرى

وكانت نعالهم الشعر وقوتلوا ذكره السيوطي في الخصائص الكبرى بل ويحتمل أن يكون من جلود مشعرة غير مدبوغة ويحتمل أن المراد وفور شعرهم حتى يطؤها بأقدامهم قال المناوى في تخريج المصابيح وحمر الوجوه بيض الوجوه مشربة بحمرة وذلف الانوف بالذال المعجمة فى روايــة الجهور قال صاحب المشارق وهو الصواب ويروى بالمهملة وهو بضم الدال وسكون اللام جمع أدلف كأحر وحر معناه فطس الانوف كما في الرواية الآخرى أي قصارها مع انبطاح وقيل غلظ أرنبة الانف قاله النووى والمجان بفتح الميم وتشديد النون جمع بحن بكسر المبم وهو الترس والمطرقة بضم الميم وسكون الطاء وحلى فتح الطاء وتشديد الراء قال النووى الأول هو المشهور في الرواية وكتب اللغة ومعناه أن وجوههم عريضة كما في الرواية الاخرى ووجناتهم ناتثة كالترس المطرقة وخوز ضبطه فىالنهاية بالخاء والزاى المعجمتين مضافا إلى كرمان قال وهو جبل معروف وهو من بلاد الاهواز من عراق العجم بحيث قيل إنه صنف منهم وكرمان صقيع معروف في العجم قال السخاوي وهي بلدة معمـورة من بلاد العجسم بين خراسان وبحر الهنــد قال فى النهاية ويروى بالراء المهمــلة وهو مــن أرض فارس وصوبه الدار قطنى قال وروى خوزا وكرمان وقيل إذا أضيف فبالراء وإذا عطف فبالزاى المعجمة اه وورد انركوا الترك ماتركوكم فان أول من يسلب أمتى ملكهم بنوا قنطوراء الحديث زادفى رواية فإنهم أصحباب باس شديد وغنائمهم قليلة قال النووى هذه الاحاديث كاما معجزة لرسول الله صلىاللهعليهوسلم فقد عـرف حال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها الني صلى اللهعليه وسلموقاتلهم المسلمون مرات ام قالالسخاوى فىالقناعة ومن المرات التيقاتل فيها المسامون الترك في دوله بني أمية وكان ما ينهم وبين المسلمين مسدود إلى أن فتح ذلك شيئا بعدتهي. وكثر السيمنهم لمافيهم من الشدة والبأس حتى كانأ كثر عسكراالمقصم منهم ثم غلبت الاتراك علىالملك فقتلوا ابنه المتوكل ثم أولاده واحد بعدواحد إلىأنء لط المملكة الديلم ثم كانت الملوكالسامانية منالنرك أيضا فملكوا بلادالعجم نم غلب على تلك المماليك آلسبكتكين ثم آلسلجوق وامتدت بملكتهم إلى العراق والشاموالروموكان بقاياأ تباعهم بالشاموهمآ لرزنكي وأتباع هؤلاءوهم بيت أيوب واستكثر هؤلاء أيضامناللرك فغلبوهم بالديار المصرية والشامية والحجازية وخرج على آلسلجوق فى المائة الخامسة الغز فحربوا البلاد وفتكوا فىالعباد ثم جاءت الطامة الكبرى بالتتار بعد السيمانة فكان خروج جنكبز خان واستعرت الدنيا بهم نارا لاسيما المشرق أسره

حتى لم يبق بلد منه حتى دخله شرهم ثم كان خراب بعداد وقتل الخلفة المستعصم على أيديهم أى وَهُو آخر الخلفاء العباسية ببغــــداد الذى رئاه مصلح الدين السعدى الشيرازى بالقصيدة الفارسية التي مطلعها:

> آسما نراجای آن بأشد که کریه برزمین بزوال ملك مستعصم أمیر الۇمنین

ومعناه حق للسماء أن تبكى عملى الارض لزوال ملك المستعصم أمير المؤمنين في سنة ست رخمسين وستمائة قال التاج السبكى فى طبقاته لم يكن منذ خلق الله الدنيا فتنة أكبر من فتنة التتار فإنهم خربوا المساجد وحرقوا المصاحف والكتب وقتلوا الرجال وسبوا النساء وبقروا بطونهن فأخرجوا أولادهن وقتلوهم قال السخاوى ثم لم تزل بقاياهم يخرجون إلى أنكان آخرهم الامير تيمور الاعرج فطرق الديارالشامية وعاث فيها وحرق دمشق حتى جعلها خاوية على عروشها ودخل الروم والهند ومابين ذلك وطالت مدته إلى أن مات وتفرق بنوه فى البلاد اه وظهر بجميع ذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن أول من يسلب أمتى ملكها بني قنطوراء قاَّلْق القناعةوقنطوراء بالمد والقصر قيل كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسّلام فولدت له أولادا فانتشر منهم الترك حـكاه ابن الاثير واستبعـده وجزم به المجـد فى القاموس انتهى ومصداق ماروى الخطيب عن على رضى الله عنه تكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيها ملك بنى العباس وهى الزوراء يكون فيها حرب مفظعة تسى فيها النساء وتذبح فيها الرجال كما تذبح الغنم قال وإسناده شديد الضعف قال الحافظ السيوطى فى الجامع الكبير وقعت هذه الحرب بعد موت الخطيب بأكثر من ماثني سنة وذلك مما يقوى الحديث وقال ابن مسعود كأنى بالترك وقد أتسكم على براذين محرمة الآذان حتى تربطها بشط الفرات وفى حـديث آخر يلحقون أهــل الشام بمنابت الشيح كأنى أنظر اليهم وقـــد ربطـوا خيـولهم بسوارى المسجد ﴿ فَالَّدَةُ ﴾ قال السخاوى في القناعة أسند الحاكم صاحب الصحيح في مستدركه إلى محد بن يحيى أبي بسكر الصولى النحوى قال أول من مدح الترك من شعراء العرب على بن عباس الروى حيث يقول إذا ثبتوا فسد من حديد تخال عبوننا فسه محارا

وإن برزوا فنيران تلظى على الأعداء يضرمها استعارا

ومنها نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرى كما أخبر به صلى الله عليه
 وسلم روى البخارى والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة لاتقوم الساعة حتى خرج

فأرمن لرمن العجاز تهنىء أعناق الإبل بيصرى وروى ابن أبي شيبة وأحمد والحاكم ومحمد عن أبي فر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعرى متى تخرج فار من جبل وراق تضىء لها أعناق النجب بيصرى كضوء النهار وروى الطبرانى بسنده عن عاصم بن عدى الانصاري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثان ماقدم أى أول ماقدم المدينة قال اين حبس سيل قلنا لاندرى فر بى رجل من بنى سلم فقلت من أين جثت قال حبس سبل فدعوت ينعلي فانحد رت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله سألتنا عن حبس سيل فقلنا لاعلم لنا به وإنه مرى هذا الرجل فسألته فَرعم أنه من أهله فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين أهلك فقال بحبس سيل فقال أخرج أهلك فانه يوشك أن تخرج منها نار تضيء أعناق الإبل ببصرى وروى هو وأبو يعلى والإمام أحمد من رواية رافسم ابن بشر السلمي عن أبيه قال الحافظ الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير راميع وهو ثقة قال يوشك نار تخرج من حبس سيل تسير سير بطيئة الإبل تسير النهار وتقم الليل الحديث وفي مسند الفردوس عن عمر لاتقوم الساعة حنى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء أعناق الابل ببصرى قال نور الدين السيد على السمهودي فى تاريخ المدينة وقد ظهرت هذه النار بالمدينة واشتهرت اشتهارا بلغ حدالتواتر وتقدمها زلازل مهولة وأشفق أهل المدينة منها غاية الاشفاق والتجنوا إلى النبي بيالية وكان ابتداء الزلزلةبالمدينة مستهل جمادى الآخرة وآخر جمادى الاولى سنة أربع وخمسين وستمائة أى فيكون قبل قتل المستعصم وحراب بغداد بسنتين قال لكنها كانت خفيفة واشتدت يومالثلاثاء وظهرت ظهورا عظيما ثم لماكان ليلة الأربعاء ثالث الشهرأورابعه فى الثاث الآخير منها حدثت زاوله عظيمة الزعجت القلوب لهيبتها واستمرت بقية الليل إلى يوم الجمعة ولها دوى أعظم من الرعد فتموج الارض وتتحرك الجدران حتى وقمع في يوم واحد دون ليلته ثمان عشرة حركة فسكنت ضحى يوم الجمعة ولمساكان نصف النهار ظهرت تلك النار فثار من محل ظهورها دخان متراكم غثى الافق سواده فلما تراكمت الظلمات وأقبل الليل سطع شعاع النار وظهر بقريظة بطرف الحرة ترى فى صفـــة البلد العظم عليها سـور محيط عليه شراريف وأبراج ومثائر وترى رجال يقسودونها لاتمر عسلى جبل إلا أدركته وأذابته ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوى كدوى الرعد يأخذ الصخور من بين يديه وينتهي إلى محــط الركب العراقي واجتمــع من ذلك ردم

حار كالحبل العظم وانتهت النــار إلى قرب المدينـة ومـع ذلك فـــــكان يأتى المدينة نسيم بارد وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر وقال بعض أجحابنا وأيتها صاعدة فالهواء من نحو خمسةأيام وسمعت انها رؤيت من مكةومن جبال بصرى وقال القاضي سنان وطلعت إلى الاميراي أمير المدينة وكان عز الدين منيف وقلت له قد أحاط بنا العذاب فارجع إلى الله تعالى قال فأعتق كل مماليكه وردعلى الناس مظالمهم وأبطل المكس ثم هبط الامير إلى النبي ﷺ وبات في المسجد ليلة السبت ومعه جميع أهل المدينة حتى النساء والصغار وحتىأهل النخيل وباتوا يتضرعون ويبكون وأحاطوا بالحجرةالشريفة كاشفين رؤسهم مقرين بذنوبهم مستجيرين بنيهم فصرف الله عنهم تلك النار العظيمة ذات الشمال فسارت من محرجها وسارت ببحر عظيم من النار وأخذت فى وادى احيلين وأهل المدينة يشاهدونها من دورهم كائها عندهم واستمرت مدة ثلاثة أشهر قال المطرى وكانت تذيب الحجر ولاتحرق الشجر وذكر القسطلانى أن هذه النار لم تزل مارة على سبيلها حتى اتصلت بالحرةووادى الشظاه وهى تسحقماوالاها وتذيب مالاقاها منالشجر الاخضر والحصا منقوةالحر وانطرفهاالشرقآخذ بينالحبال فحالت دونها فوقفت وأن طرفها الغربي وهو الذي يلي الحرم|تصل بحبل يقال له وعيرة على قرب من شرقى جبل أحد ومضت في الشظاة التي في طرفه وادى حمزة ثم استمرت حتى استقرت تجاهحرم الذي مِرَائِيٍّ فطفئت قال واخبرني من اعتمد عليه أنه عاين حجرًا ضحمًا من حجارة الحرة كان بعضه خارجا عن حد الحرم فعلقت بما خرجمنه فلما وصلت إلى مادخل منه فى الحرم طَفئت وخمدت قال وهذا أوَّل بالاعتباد من كلام المطرى أنها كانت تحرق الحجر دون الشجر وأن رجلا مد إليها نبلا فأحرقت التصلولم تحرق الخشب فإن المطرى لم يدرك هذه النار وقال المؤرخون واستمرت هذه النار مدة ظهورها تاكل الأحجار والجبال وتسيرسيرا ذريعا فى واد يكون مقداره أربعة فراسخ وعرضه أربعه أميال وعمقه قامتان ونصف وهي تجرى على وجه الارص والصخر يدوب حيى يبقي مثل الآنك فإذا خمد أسوَد بعد أن كان أحمر ولم يزل يجتمع من هذه النار الحجارة المذابة في آخر الوادىعند منتهى الحرة حتى قطعت فى وسطو ادى الشظاة إلى جهة جبل و عيرة فسدت الوادى المذكور بسدعظيم منالحجر السبوكولا كسدذىالقر نين يعجز عن وصفه ولامسلك لإنسان فيه ولادابةوقالالعاد بنكثير أخبرنىالقاضي صدر الدين الحنفيقال أخبرنى والدى صغى الدين مدرس مدرسة بصرىأنه أخبره غيرواحد من الاعراب بمن كان بحاضرة بلدة بصرى انهم

رأوا صفحات أعناق الجمم في ضوء تلك النار مصداق قوله بالله وقد كان إقبال هذه النار من جهة مثرق المدينة في جهة طريق السوارقية وهناك حبس سيل فإنه بين حرة بني سليم والسوارقية وبعد انطفاء النار في هذه السنة احترق مسجد النبي بالله وزادت دجلة زيادة عظيمة فغرق أكثر بغداد وتهدمت دار الوزير وكان ذلك إنداراً لهم وفي السنة التي تلى هذه السنة وقعت الطامة الكبرى وهي أخذ التنار لبغداد وقتل الخليفة المستعصم وبذل السيف ببغداد نيفا وثلاثين يوما وأخرجت الكتب فألقيت تحت أرجل الدواب وثوهد بالمدينة النظامية معالف الدواب مبنية بالكتب موضع اللهن وخلت بغداد من أهلها واستولى عليها الحريق واحترقت دار الخلافة وعم الحريق أكثر الأماكن حتى القصور البرانية وتربة الرصافة مدفن ولاة الخلافة ورؤى على بعض حيطنها مكتوبا شعر

أن ترد عبرة فهذى بنو العبا س دارت عليهم الدائرات استببح الحريم إذقتل الاحيا ء منهم واحرق الاموات وقال بعضهم شعر

ثم كثر الموت والفناء ببغداد وطوى بساط الحلافة منها فله الامر من قبل ومن بعد يعز من يشاء ويذل من يشاء هذا ملخص تاريخ السمبودى وهذه النار غير الناس إلى محشرهم تبيت معهم وتقيل وستأتى في القسم الثالث تخرج آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم تبيت معهم وتقيل وستأتى في القسم الثالث إن شاء الله تعالى .. ومنها ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك وإظهار الطعن واللمن على جناب الصحابة الكرام وهذا أعظم الذتن وأشد المحن وموت الدين فقد روى الدارقطني عن فضيل بن مرزوق عن أبى الحجاف داود بن أبى عوف عن مجد بن عمرو ابن الحسين عن زينب يعني بنت على بن أبى طالب عن فاطمة بنت رسول الله على أب الحسين عن زينب يعني بنت على بن أبى طالب عن فاطمة بنت رسول الله على أبا الحسن أما إنك وشيعتك في الجنةوان قو ما يزعمون أنهم يجبونك يصغرون الإسلام ثم يرفضونه ويلفظونه يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية لهم نبز يقال لهم الرافضة فإن أدركتهم فقاتلهم فانهم مشركون وأخرجه من طريق أبي الحجاف عن يتعالى لهم الرافضة فإن أدركتهم فقاتلهم فانهم مشركون وأخرجه من طريق أبي الحجاف عن الدارقطني ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة كتبناها في مسند فاطمة رضى الله عنها الدارقطني ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة كتبناها في مسند فاطمة رضى الله عنها الدارقطني ولهذا الحديث عندنا طرق كثيرة كتبناها في مسند فاطمة رضى الله عنها

وتقصيناها هناك ثم أخرج عن أم سلة رضي الله عنها نحوه وزادت في آخره قالوا يارسول الله ماالعلامة فيهم قال لايشهدون جمعة ولاجماعة ويطعنون على السلف الأول وروى الطيراني وأبو نعم في الحلية والخطيب البغدادي وابن الجوزي وفي سنده محمد ابن حجارة ثقة عال في التشيع روى له الشيخان ورواه ابن أبي عاصم في السنة وابن شاهين وابن بشران والحاكم في الكني وخيثمة بن سلمان الطراباسيفي فضائلاالصحابة واللالكائي في السنة كلهم عن على كرم الله وجهة القال ليرسول الله ﷺ أنتوشيعتك في الجنة وسيأتي قوم لهم نبز أي لقب يقال لهم الرافضة فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فأنهم مشركون زاد بن أبي عاصم وابن شاهين في روايتهما قلت يارسول الله ماالعلامة فيهم قال يقرطونك أي يمدحونك بماليس فيكويطعنون على أصحابى ويشتمونهم وفدواية ابن بشران والحاكم ينتحلون حبك يقرؤن القرآن لايجاوز تراقيهم وفى رواية خيشمة واللالكائى به قال على سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا تكون علينا مارقة وآيةذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر وفي لفظ اللالكائي لهم نعز يسمون الرافضة يعرفون به يتتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر وروىأحمد وأبويعلى والطاراني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلامفاذا رأيتموهم فافتلوهم فإنهم مشركون ولفظ الطبراني مإسناد حسن عنه كنت عند النبي يُرَائِينَهُ وعنده علىفقال يُرَائِينَهُ سيكون في أمتى قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نعز يسمون الرافضة فاقتلوهم فأنهم مشركون وأخرج أيضا من طرق من طريق أهل البيت عن على رضى الله عنة مرفوعا يظهر فى أمتى آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام وروى خشيش رابن أبى عاصم والاصبهانى عنه كرم الله وجهه قال يهلك فينا أهل البيت فريقان محب مفرط وباهت مفتر وفي لفظ يهلك فيرجلان محب مفرط يقرظني بما ليس في ومبغض مفرط يحمله شنآ ني على أن يهتني ورواه أحد في مسنده بهذا اللفظ وفي رواية بحبني قوم حتى يدخلهم حيى النار وكل محب لمال غال وفي لفظ يقتل في آخر الزمانكل من على رأى على وحسن وفي لفظ كل من على رأى حسنوا بي حسن وذلك اذا افرطوا في كما أفرطت النصاري فی عیسی بن مریم فانثالوا علیولدی فاطاعوهم طلباً لدنیا وأخرج محمد بنسوقة عنه کرم الله وجهه قال تفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة شرها من ينتحل حبنا ويفارق أمرنا وصح أن من أشراط الساعة أن يلعن آخرهذه الامةأولها ومنزتن هذه الطائنة

انهم قتلوا العلماء بأكثر البلاد بل ونبشوا قبورهم واستهانوا بكثير من مشاهد هذه الامة حين استولوا على بغداد ولار وشيراز وغيرها وناهيك أنشيرازكان دار العلم والسنة والآن صار معدن الرفض وحصر هؤلاء العبادة والدين في السب وضموا إلى الصحابة السلف الصالح وائمة المذاهب فلم يتركوا أحداً من أهل السنة والجماعة حيا وميتا إلا وسبوه على المُنَابِر والمناثر ويدعون أنهم شيعة على وينتحلون حب أهل البيت وليسوا من ذلك في شيء فإن من علامة الحب الاقتداء بمن يحبه وأدنى صفاته كرم اللهوجهه الزهد في الدنيا وعدم شق عصا الإسلام وعن موسى بن على بن الحسين بن على عليهم السلام وكان فاضلا عن أبيه عن جده قال إنما شيعتنا من أطاع الله تعـالى وعمل مثل أعمالنا وقد ورد غير ماحديث في مدح شيعتهو إنهم يدخلون الجنة معه منها ما مر ومنها مارواه الإمام على بن موسى الرضى عن آبائه عن على عليهم السلام أن رسول الله عليهم قال له أنت وشيعتك تردون على الحوض ظاء مقمحين أخرجه الطبراني في الكبير بسند ضعيف وما روى الحافظ حمال الدين الزرندى عن ابن عباس رضى الله عنهما لما نوات قوله تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةقال النبي يزاية هو أنت وشيعتك تأتون يوم القيامة راضين مرضيين ويأتى عدوك غضابا مقمحين فقال ومن عدوى قال من تبرأ منك ولعنك فقد بين مُلِكِيِّ عدوه وأن من لم يفعل ذلك فهو من شيعته لامنعدوه وقد بين على كرم الله وجهه صفات شيعته وعلاماتهم حتى لايلتبس بهم مدع فقد روى الدينورى وابن عساكر عنالمدايني قال نظر على بن أبي طالب الى قوم ببآبه فقال لقنبر باقنبر من هؤلاء قال هؤلاء شيعتك قال ومالى لا أرى فيهم سيما الشيعة قال وماسها الشيعة قال خمصالبطون من الطوى يبسرالشفاه من الظمأ عمشالعيون من البكا وقد صح عنه كرم الله وجهه قوله لايجتمع حيىوبغض أبى بكر وعمر في قلب مؤمن وروى صاحب المطالب العالية عن نوف البكالي أن أمير المؤمنين علياكرمالله وجهه خرج يؤم المسجد وقد أقبل إليه جندب بن نضير بن نصير والربيع بن خيثم وابن أخيه هماما بنعباد بنخيثم وكان من أصحاب البرانس المتعبدين فأفصى علىوهم معه إلى نفر فأسرعوا إليه قياما وسلموا عليهفرد التحية ثم قال من القوم فقالوا أناس من شيعتك ياأمير المؤمنين فقال لهم خيرا ثم قال ياهؤلاء مالى لاأرى فيكم صحة شيعتنا وحلية احبتنا فأمسك القوم حياء فأقبل عليه جندب والربيع فقـــالاله ماسمة شيعتكم يا أمير المؤمنين فسكت فقال همام وكان عابدا بجتهدا أسألك بالذى أكرمكم أهل البيت وخصكم

وحباكم لما أنبأتنا بصفة شيعتكم قال فسأنبشكم جميعا ووضع يده على منكب همام وقال شيعتناهم العارفون بالله العاملون بأمر الله أهل الفضائل الناطقون بالصواب مأكولهم القوت وملبوسهم الاقتصادومشيهم التواضع بجعواالله بطاعته وخضعوا إليه بعبادته مضوا غاضين أبصارهم عما حرم الله عليهم موقفين أسهاعهم علىالعلم بدينهم نزلت أنفسهم مهم في البلاء كالذي نزلت مهم في الرخاءرضاء عن الله بالقضاء فلولا الآجال التي كتب الله تعالى لم تستقر أرواحهمني أجسادهم طرفة عين شوقا إلى لقاءاته تعالى والثوابوخوفا من الم العقاب عظم الحالق في أنفسهم وصغر مادونه في أعينهم فهم والجنة كن رآها فهم على أرائكهامتكثون وهموالناركمن رآما فهمفيها يعذبون صبروا أياماقليلة فأعقبهم راحة طويلة أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وطلبتهم فأعجزوها أما الليل فصافون أقدامهم تالون لاجزراءالقرآن ترتيلايعظون أنفسهم بأمثاله ويستشفون لدائهم بدوائه تارةو تارة مفترشون جباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم تجرى دموعهم على خدودهم يمجدون جبارا عظما ويحارون إليه فى فكاك رقامهم هذا ليلهم فأما نهارهم فحكاء علماء بررة أتقياء براهم خوف بارئهم فهم تحسمهم مرضى أوقد خولطوا وماهم بذلك بل خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه ماطاشت له قلوبهم وذهلت منه عقولهم فإذا استفاقراً من ذلك بادروا إلى الله تعالى بالاعمال الزكية لا يرضون له بالقليل ولا يستكثرون له الجزيل فهم لانفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون ترى لاحدهم قوة في دين وحزماً في لين وإيمانا في يقين وحرصا على عبلم وفهما في فقه وعلما في حلم وكيسا في قصد وقصدا في غناء وتجملا في فاقة وصرا في شدة وخشوعا في عبادة ورحمة لمجبود وإعطاء في حق ورفقا في كسب وطلبا في حــــلال ونشاطا في هدى واعتصاما في شهوه لا يغره ماجهله ولا يدع إحصاء ماعمله يستبطىء نفسه في العمل وهو من صالح عمله على وجل يصبح وشغله الذكر ويمسى وهمه الشكر يبيت حذرًا من سنة الغفلة ويصبح فرحاً بما أصاب من الفضلوالرحمة رغبته فيما يبق وزهادته فيها يفنى وقد قرن العلم بالعمل والحكم بالعلم دائما نشاطه بعيدا كسله قريبا أمله قليلا زَلَه متوقعًا أجله عاشعًا قليله ذاكرًا ربه قانعة نفسه محرزًا دينه كاظما غيظه آمنًا منه جاره سهلا أمره معدو اكبره بينا صبره كشيرا ذكره لايعمل شيئا من الجير ويلعولا يتركه حياه أولئك شيعتنا وأحبتنا ومنا ومعنا ألا ماأشوقنا إليهم فصاح همام صيحة فوقع منشيا عليه فحركوه فاذا هو قد فارق الدنيا فغسل وصلى عليه أمير المؤمنين ومن

معه رحمه الله فهؤلاءهم شيعته لامن لايعلم مزدينه إلاحلق اللحية أوقصها وتعمير القدرة بالتنباك ومصهاوسب الشيخين وبغضهما ورفع النصير المنجم وخفضهما وألطعن على الصحابة والصدر الاول والتمسك يأكاذيب ماعليها معولونسبة امارؤ نين الصديقة عائشة المراة فيبضع عشرة آية من القرآن إلى الـاحشة ولنعم ماقال زين العابدين علىبن الحسين السجادرضي الله عنه لجماعة نالوا من الصحابة عنده هلى أنتم من المهاجرين الذين أخرجو امن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا مثالله ورضوانا الآيةقالوا لاقال هلأنتم من الذين تبوؤا الدار والأيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم الآية قالوا لاقال فا أنا أشهد بين يدى الله يوم القيامة انكم لستممن الذين جاؤاءن بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخوانا الذيزسبقونا بالإيمـان فمن أنتم نسائل الله العهو والعافية في الدارين ونعوذ به من الحذلان والمكر والاستدراج ومن يضلل الله فماله من هاد ومنها خروج دجالين كذا بين كالهم يدعى انه رسول الله کما أخبر به مُطَلِّقُهُ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوَدُوالنَّرَمَذَى وَصَحْحَهُ ابْنَ حِبَانَ وهوطر ف من حديث أخرجه عن وبان انه عَلِيْكُمْ قال سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأناخاتم النبيين لانبي بعدى وفى رواية البخارى لاتقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظیمتان دعواهما واحدة وحتی ببعث دجالون قریب من ثلاثین کاهم یزعمأنه رسول الله ولاحمد وابي يعلى من حديث عبد الله بن عمر وبين يدى الساعة ثلاثون دجالا كذابا وفي حديث على عند أحمد نحوه وفي حديث ابن مسعود عند الطبراني نحوه وفي حديث سمرة لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الاعور الدجال أخرجه أحمد والطبراني وأصله عند الترمذي وصححه وفي حديث ابن الزبير أن بين يدى الساعة ثلاثين كذابا منهم الاسود العنسىصاحب صنعاء وصاحب البمامة يعني مسيلمة وفي حديث عبد الله بن عمر وثلاثون كذابا أو أكثر قلت ما آيتهم قال يأتو نكم بسنة لم تكونوا عليها يغيرون سنتكم فاذا رأيتموهم فاجتنبوهم وفى رواية عبد الله أبن عمرو عند الطبراني لاتقوم الساعة حتى يخرج سبعون كذابا ونحوه عند أبي يعلى من حديث أنس قال الحافظ ابن حجر وسندهما ضعيف وهوإن ثبت محمول علىالمبالغة لاعلى التحديد وأما التحديد ففيها أخرجه أحمد عن حذيفة بسند جيد سيكون في أمتى كحذابون سبعه وعشرون منهم أربع نسوة وانا خباتم النيين لانبي بعدى وهمذا يدل على أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسر ويويده حديث البخارى المسار قريب من ثلاثين قال ويحتمل أن يكون ماذكر من الثلاثين أو تحوها يدعون

النبوة ومن زاد عليهم كما في رواية أو أكثر ورواية سبعون يكون كذابا فقط لكن يدعون ألى الضلال كغلاة الرافضة والباطنية والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى مايعلم بالضرورة أنه خلاف ماجاء به عمد مَرْاتِيِّ قال ويؤيده أن في حديث على عند أحد فقال على لعبد الله بن الكوا وإنك لمنهم وابن الكوا لم يدع النبوة وإنماكان يغلو فى الرفض انتهى قلت ويؤيده أيضا ما فى حديث ابن عمرو المار قلت وما آيتهم قال يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها الخ وقد كان منهم الاسود العنسي صاحب صنعاء ومسيلمة الكذاب صاحب الىمامة كما أخبر به مِتَلِيِّتُهِ وقدمر آنفا في حديث الزبير وكان من خبرهما كما ذكره البقاعي في اللامعة المذيرة أن النبي مِنْكِيِّتُهُ لما رجع من حجة الوداع حصل له مرض عوفي منه ثم مرض عن قريب مرض الموت فطارت الاخبار في ذلك المرض الأول بأنه على المرض الأول بأنه على المرتبية قد اشتكى فادعى الكذابان ماادعيا وفعلا من الشر مافعلا فبلغ الني ﷺ خبرهما وهو مريض بعد ماضرب بعث أسامة رضى الله عنه فخرج صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه فقال إنى رأيت في يدى سوارين من ذهب فكرهتهما فطارا فاولهما الكذابين للذين أنا بينهما صاحب اليمن وصاحب اليمامة فارتد العنسي في مذحج وكان صاحب شعبذة يظهر بها عجائب وله شيطانان يخبرانه بغالب أسرار الناس يقال لاحدهما سحيق والآخر شفيق وله منطق حلو فغلب على الهين فى ناحية صنعاء وهرب منها أمراؤه صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ذو الخار لانه لايزال متبرقعا معتها وقيل ذو الحمار بالمهملة لانهكان له حمار معلم يقال له أسجد لربك فيسجد ويقال له الرك فيبرك ولما سمماً هل بجرانخبر الاسود أرسلوا إليه فدعوه إلى بلادهم فجاءهم فتبعوه وارتدوا عن الاسلام ثمم أخذ منهم سمائة وساربهم إلى صنعاء فغلب عليها ونزل غدان واستنزل الابناء وأما مسيلمة الكذاب فحرج في بني حنيفة ونازعه قومه فقال إنى اشركت في الامر وجعل يسجع لهم بما يضاهي القرآن برعمه فاستخفهم بذلك فلما مالوا إليه أسقط عنهم الصلاة وأحل لهم الخر والزنا ونحو ذلك وكثر اتباعه وكتب الني صلى الله عليه وسلم إلى الابناء في أمر الاسود وكانوا قد ثبتوا على الاسلام فقتله فيروز الديلمي غيلة بمواطأة زوجته المرزبانة ميقد كان قهرها على نـكاحها وكانت من الخيرات ومن عظاء أهل فارس ونادوا بالاذان عند الصباح فقالوا تشهد ان الاسود كذاب وشنوها غارة فتراجع أسحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق أصحابه فقتلوا منهم خلقا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم حبر الساء بذلك فأخبر النباس به قبل موته يوم أو بليلة وقيل بخمسة أيام

ثم وصل الكتاب بذلك بعد موته علي بعشرة أيام وكانت مدة الاسود أربعة أشهر وأما مسيلمة فغزاه خالد بأمر أبى بكر رضى الله عنهما وقتل منهم خلقا كثيرا وصالح بقيتهم على ربع الخيل والسلاح وقتل من الصحابة رضي الله عنهم خلق كشير من قراء القرآن وكان ذلك سبب جمع أبي بكر القرآن في الصحف وكذا ابن الصياد ان قلنا انه ليس الدجال الكبير كما هو ظاهر حديث الجساسة التي رآها تميم الدارى وهو الذي رججه الحافظ بن حجر في فتح البارى وسيأتي بحقيقة وخرج في زمن أبي بكر طليحة بنخويلد الاسدىفى ببي اسد بناحية خيبر وأزرهم غطفان وادعى النبوء ثم تاب ورجع إلى الاسلام كذا قال في فتح البارى لكن عند ابن عساكر من طرق انه خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلمفوجه إليه النبي ماليَّةٍ ضرار بن الازور فاشجوا طليحة وأخافوه ثم حاءهم موت النبي مِرَاتِينِ فارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره فلم يقدروا عليه حتى غزاه خالد بأمر أبى بكر رضى الله عنهما فهزمه خالد فهرب منه إلى الشام إلى ملوك غسان ثم رجع إلى الاسلام وحسن إسلامه فعلى هذا نسمة خروجه إلى زمان أبى بكر لاستطارة أمره فيه وتنبأت ايضا جحاح بنث سويد بن بربوع فى فرسان تغلب واتفقت تميم كلها على نصرها وفيهم رؤساء الناسكالا حنف بن قيس وحارثة بن بدر و ظراؤهما وفيها يقول عطارد بن حاجب.

اضحت نبيتنا اننى نطيف بها واصبحت انبياء الناس ذكرانا فركبت على ذباب وقتلت فيهم قتلا ذريعا ثم قصدت البمامة فلما سمع مسيلمة ضاق ذرعا وتحصن فأحاطت جيوشها به فاستشار وجوه قومه فقالوا الرأى أن تسلم الامر إليها و تنجو بنفسك فقال سأنظر في أمرى ثم أرسل البها يقول أما بعد فانه أبرل عليك وحى وعلى وحى فهلم تتدارس ما أبزل علينا فن غلب صاحبه اتبعه الآخر فأجابته إلى ما طلب فضرب لها فية من أدم وأمر بالعود المندلي فأحرق وقال كثروا لها الطيب فان المرأة إذا شمت الطيب تذكرت الباه فانتهت إلى القبة وسألته عما يزلعليه فقال ألم رالي ربك كيف فعل بالحبل أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحثى وأمات وأحيى وإلى إلى المتبى قالت ثم ماذا قال ألم رأن القاطفة على وجمل النساء لنا أزواجا فرج فيهن إيلاجا و نخرج منهن اذ إشانا اخراجا فضحكت فأنشأ يقول:

ألاقوى إلى الخدع فقدهي، لك المصجع

## فان شئت فرشناك وأن شئت على أربع وأن شئت بثلثيه وأن شئت به اجمع

قالت بل به أجمع قال كذلك أمرت وواقعها فلما قام عنها قالت إن مثلي لاتنكم هكذا فانه وصمة على قومى ولكني مسلمة إليك النبوة فإذا سلمها إليك فاخطبني إلى أوليائي ففعلت واتبعته فتزوجها وسألوه عن المهر قال قد وضعت عنىكم صلاة العصر قال الرشاطي فبئو تميم إلى الآن بالرمل لايصلون صلاة العصر ويقولون مهر كريمة لنا لا رده وفي ذلك قال الشاعر :

إن سِمَاح لاقت الكذاباً بنية فحلت السكتابا وجعلت كعبتهـا قراباً أو قب فيه أيره إيقابا

ثم رجعت إلى الإسلام فى زمن معاوية وحسن اسلامها وخرج المختار فى زمن ابن الزبير وعبد الملك فانه كان يدعى أنه يوحى إليه ويكتب فى مكاتبيه من المختار رسول الله صلى الله عليه وسلموحـكاياته ووقائعه وفتنته كثيرة شهبرة عن عدى بنخالدأنه صلى الله عليه وسلم قال أحذركم الدجالين الثلاثة قيل يارسول اللهقد أخبرتناعن الدجال الاعور وعنأكذب الكذا بين فنالثالث قالىرجل منقرم أولهم مثبور وآخرهم مثبور عليهم اللَّمَنَّةُ دَائِبَةً فَوَتَنَةً يَقَالَ لَهَا الْجَارِفَةُ وَهُو الدَّجَالَ الْأَكَاسُ يَأْكُلُ عَبَادَ الله بآل محمد وَهُو أبعد الناس من سنته رواه ابن خريمة والحاكم والطيرانى وعن أسماء يخرج من ثقيف ثلاثة النيال والكذاب والمبير روآه نعيم بن حماد وفى رواية يخرج من ثقيف كذاب ومبير قالوا الكذاب هو المختار بن أبي عبيد والمبير هو الحجاج آبن يوسف الثقفيان وخرج المتنبي الشاعر المشهور ثم تاب وخرج جماعة فى زمن بنى العباس منهم فى أيام المعتمد قائدفتنة الزنج بهود لعنه الله الذى أفسد فى العراق وأهان آل الرسول وستأتى الاشارة الى أحواله في أواخر هذا البابكان يدعى أنه أرسل الى الحلق فرد الرسالة وأنه مطلع على المغببات وفى خلافه المكتنى خرج يحيىبن زكرويه القرمطى ثم بعده أخوة الحسين وأظهر شامة فى وجهه وزعم أنها آيته وجاءابن عمه عيسى بن مهرويه وزعم أن لقبه المدثر وأنه المعنى فى السورة ولقب علاما له المطوق بالنور فظهر على الشام وعاث وأفسد ودعاله الناس علىالمنابر ثمم قتل الى لعنة الله تعالى وخرج فىخلافة المقتدر أبو طاهر القرمطي الذي فلع الحجر الا ودوكان يقول .

أنا بالله وبالله أنا يخلق الحلق وأفنيهمأنا

وستأتى الإشارة إلى فتنته وفى خلافة الراضىظهر محبدين على السلمغانى المعروف بابن بى العراق وقد شاع حنه أنه يدعى الإلمية وأنه يميي الموتى فقتل وصلب وقتل

معه جماعة من أصحابهوظهر في خلافة المطبع قوم من التناسخية فيهم شاب يزعم أنروح على انتقلت اليه وامرأته تزعم أن روح فاطمة انتقلت اليها وآخر يدعى أنه جبريل فضربوا فتعزوا بالانتماء الى أهل البيت فأمر معز الدولة بإطلاقهم وفي خلافة المستظهر في سنة تسع وتسعين وأربعائة ظهر رجل بنواحى تهاوند وادعى النبوة وتبعه خلق فاخذ وقتل وخرج جماعة آخرون بالمغرب وغيرها فى الرجال والنساء فنهم رجل تسمى بلا وحرف الحديث المشهور لانبي بعدى فجعله اخبارا منه صلى الله عليه وسلم بأنَّ لاأى صاحب هذا الاسم نبى بعدى ويقول لا ،لا،في الحديث مبتدأ ونبى خبرهالفازاوى الساحر الذى بمالقةوأخرج بسببه أبو جعمر بنالزببر الى غرناطة ثم أتفق قدوم العازاوي رسولًا من أميرها إلى غرناطه فسعى أبو جعفر اللذكور في قتله فقتلوه ومعهم امرأة ادعت النبوة فذكروا لها الحديث فقالت آنا قال لاني ولم يقل لانبية الى غير ذلك والحاصل أن عدد سبعة وعشرين قدتم أوكاديتم وأما مطلق الكذابين فلا حصر لهم ومن هذا القسم من يدعى أنه مهدى وهؤلاء أيضا كثيرون ومنهم من دعى أنه صحابى رأى النبي صلى الله عليه وسلم كالمعمر المشهور ببر الهند ولاشك أن ماأخبر به الصادق لصادق وأن الدين لواقب ومنها فتح بيت المقدس عن عوف بن مالك مرفوعا أعدد بين يدى الساعة ستا موتى وفتح بيت المقدس وقد فتح مرتين مرة فى زمن عمر ومرة فى زمن الاكراد الايوبية فتحه السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر وكان من اعظم فتوح الإسلام ثم بعد موتهرده بعض أولاده الى النصارى ثم استرده حفيده داود الملك الناصر وأنشد في ذلك بعض الشعراء مهنيه .

المسجد الأقصى له عادة سارت فصارت مثلا سائرا اذا غدا بالكفر مستوطنا ان يبعث الله له ناصرا فناصر طهـره آخرا

الأومنها فتح المدائر عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لاتقوم الساعة حتى يفتح القصر الأبيض الذى فى المدائن ولا تقوم الساعة حتى تسير الظعينة من الحجاز الى العراق آمنة لاتخاف شيئا قال عدى فقد رأيتهما جميعا وكان وقوعهما فى زمن عمر رضى الله عنهم ومنها هــــلاك العرب رواه أعنى زوال ملكهم عن طلحة بن مالك قال من اقتراب الساعة هـلاك العرب رواه الترمذى وقد مرومتها كثرة الترمذى وقد مرومتها كثرة

المال وفيضه روى الشيخان عن أبى هريرة لاتقوم الساعة حتى يكثر المال فيحكم فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لاحاجة لى فيه وهذا وقع في زمن عثمان كثرت الفتوح حتى اقتسموا أموال الفرس والروم ووقع في زمان عمر بن عبد العزيز أن الرجل يعرض ماله للصدقة فلا يجد من يقبل صدقته وسيقع في آخر الزمان في زمن عيسي عليه الصلاة والسلام وسيأتي في القسم الثالث ومنها أن تزول الجبال عن أماكنها روى الطبراني عن سمرة رضي الله عنه لاتقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها ونقل السيوطي في تاريخ الحلفاء أن في سنة اثنين وأربعين بعدالماء بن في خلافة المتوكل سار جبل الىمن عليه •زارع لاهله حتى أتى مزارع آخرين وفي سنة تلثمائة في خلافة المقتدر سأخ جبل بدينور في الارض وخرج من تحته ماءكثير أغرق القريمرو.نها وقوع ثلاث خسوفات عن أم سلمه رضي الله عنها سيكون بعدى خسف بالمشرق وخسف بالمفرب وخسف في جزيرة العرب قيل أتخسف الارض وفيهم الصالحون قال نعم اذاكثر الحبث رواه الطبراني وعن حديثة بن أسيد رضي الله عنه قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و بحن نتذاكر الساعة فقال أنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر منها ثلاث خسوفات خسفا بالمشرق وخسفا بالمعرب وخسفا بجزيرة العرب رواه السنة الا البخارى وقد وقعت الخسوفات الثلاثة فوقع في خلافة سلمان ابن عبد الملك أنه وردكتاب ابن هبيرة فيه أن ببخاري وقت السَّحر سمع قعقعة عظيمة من السماء ودوى كالرعد القاصف أسقطت منه الحوامل فنظروا فاذا قد انفرج من الساء فرجة عظيمة ونول أشخاص عظام رؤ-هم في الساء وأرجلهم في الأرض وقائل يقول ياأهل الارض اعتبروا بأهل السهاء هذا صفوائيل الملك عصى الله فعذب فلمأ طلع النهار أتى الناس الى ذلك الموضع فوجدوا خسفا عظما لايدرك له قرار يصعد منه دخان أسود أثبت ذلك على قاضي بخارى بأربعين عدلا كَذافي السكردان وفيه شيء لقوله تعالى لايعصون الله مأمرهم لكن تجوزه قصة هاروت وماروت والله قادر علىكل شيء وفي سنة ثمان وماثنان خسف ثلاث عشرة قرية بالمغرب وفي سنة أربع وثلاثين وثمانمائة فى شعبان وقعت زلزلة بغرناطة وخسف بعدة أماكن وأنهدم بعض ذكر ذلك في أنباء الغمر وفي خلافة المطيع في سنة ست وأربعين وثائبائة وقع بالراي وبواحيها زلازل عظيمة وخسف ببلد طالقان ولم يفلت من أهلها الانحو ثلاثين ( ٤ - الاشاعة )

نفسا وخسف بمائة وخمسين قرية من قرى الرى واتصل الامر إلى حلوان فحسف بأكثرها وقذفت الارض عظام الموتى وتفجرت فيها المياه وتقطع بالرى جبل وعلقت قرية بين السماء والارض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها وانخرقت الارض خروقا عظيمة وخرج منها مياه منتنة ودخان عظيم كذا نقله السيوطى عن ابن الجوزى وفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة خسفت قرية مناعمال بصرى وفي سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة خسف بلد بحيرة وصار مكان البلد ماء أسود وخسف في زماننا بعدة قرى من ناحية إذربيجان وخراسان وغيرهما من ديار العجم ولا تسكاد تنحصر الحسوفات كرمنها كثرة الزلازل وكثرة القتل والرجف عنابى هربرة رضي الله عنه لانقوم السَّاعَة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل رواه البخارى وابن اجه وعندابن عساكر عن عروة ابن رويم عن الانصارىعنه صلى الله عليه وسلم يكون في أمتى رجفة يهلك فيهاعثرة آلاف عشرون أانما ثلاثون ألفا يجعلها الله موعظة للمتقين ورحمة للدؤمنين وعذابا للمكافرين وقد وقع فى خلافة المنوكل سنة اثنين وثلاثين وماتتين زلزلة مهوله بدمشق سقطت منها دور وهلك تحتها خاني وامتدت إلى انطاكية فهدمتها وإلى الجزيره فأحرقتها وإلى المرصل فقال هلك من أهلها خمسون ألفا وفي سنة اثنين وأربعين وماثتين زلزلت الارض زلزلة عظيمة بتونس وأعمالها وخراسان ونيسابور وطبرستان وأصهان تقطعت جبال وتشققت الارض بقدر مايدخل الرجل فى الشق وكان بين الزلزلتين عشر سنين وفي سنة خمس وأربعين ومائتين عمت الزلازل الدنيا فأخربت المدن والقلاع والقناطر وسقط من أنطاكية جبل في البحر وفي خلافة المعتضد سنة مائتين وتمان وقعت في الديبل زلزلة عظيمة هدمت عامة البلد فكان عدة من أخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسين ألفا وفي سنه أربعهائة وستين وقع بالرملة زلزلة هائلة خربتها حتى طلع الماء من رؤس الآبار وهلك من أهلها خسة وعشرون ألفا وبعدالبحر عن ساحله مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون فرجع الماء عليهم فأهلكهم وفي سنة أربع وأربعين وخمسالة وقعت زلزلة عظيمة وماجت بغداد نحو عشر مرات وتقطع محلوان منها حبل وفى سنة سبع وتسعين وخسيائة جاءت زلزلة كبرى بمصر والشآم والجزيرة فأخربت أماكن كثيرة وقلاعا متعددة وفيسنة اثنين وخسمائة وقعت زلازل عظيمة بالشام وحلب وثبيراز والطاكية وطرابلس وهلك خلق كثير حتى أن معلمًا بحاه قام من المكتب ثم عاد فوجد المكتب قد وقع على الصديان فاتوا

كلهم ولم يأت أحد يسأل على ولده لان أهلهم ماتوا أيضا وهلك كل من في شيراز إلا امرأة وخادما وأحدا وانشق تل في حران فظهر فيه بيوت وعمائر ونواويس وانشق فى اللاذةية موضع فظهر فيه صنمقائم فى الماموخربت صيد اوبيروت وطرابلس وعكما وصور وجميع بلاد الفرنج وأنفرق البحر إلى قبرص وقذف المراكب الى ساحله وتعدى الى ناحية الشرق ومات خلق كثير قال صاحب المرآة مات في هذه السنة نحو من ألف ألف ومائة ألف انسان كذا في السكردان وفي سنة أثنين وستين وستمانة زلزلت مصر زلزلة عظيمة وقد مرت الزلزلة الواقعة بالمدينة قبل خروج النار بها ووقعت في سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة بحيرة زلزلة عظيمة عشرة فراسخ في مثلها فأهاكمت خلائق كثيرة وفى سنة اثنين وعشرين وتسعالة وقع بازرنسكان زلزلة عظيمة وهلك بسببها عالم كثير والله يفعل مايشاء فهذه هي الزلازل العظام والرجفات الني اعتنى بنقلها في كتب التواريخ وأما الزلازل الصغار فلا تسكاد تنحصر وبألله التوفيق. ومنها المسخ والقذف عن ابن عمر مرفوعاً يكون في أمتى خسف وقذف رواه أحمد ومسلم والحاكم وعن ابن مسعود رضى الله عنه بين بدى الساعة مسخ رخسف وقذف رواه ابن ماجه وعن أبي أمامة ليبينن أقوام من أمتى على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير رواه الطبراني وعن عائشة يكون فيآخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف قيل يارسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث رواه الترمذي وعن عبد الرحن بن صحار عن أبيه لاتقوم الساعة حتى يخسف بقبائل حتى يقال من بني من بني ذلان روا، أحمد والبغوى وابن قانع والطبراني والحاكم وغيرهم وءن ابن عمر يكون في هذه الامة خسف ومسخ وقذف رواه الترمذي وابن ماجه أما الحسف نقد مر وأما المسخ نقد وقسع لانتخاص فقد صح الحبر عن غير واحدان في زمن فاطمية مصركانوا يجتمعون بالمدينة يوم عاشوراء فى قبة العباس ويسبون الشيخين والصحابة فجاء رجل فقال من يطعمنى فى محبة أبي بكر فخرج اليه شبيخ وأشار اليه أن اتبعني فأخذه الى بيته وقطع لسانه ووضعه في يده وقال هذه لمحبة أبي بكر فذهب الرجل الى المسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسـلم والشيخين بقلبه ورجـع ولسانه في يده فقعد حزينا عند باب المسجد وغلبه النوم فرأى النبي صلى الله عليه وَسلم في منامه ومعه أبو بــكر فقال لابي بـكر إن هذا قطعوا لسانه في محبتك فرد عليه لسانه قال فأخرج لسانه من يده ووضعه في محله فانتبه فاذا لسانه كما كان قبل القطع وأحسن فلم يخبر أحداً بذلك ورجع الى

بلاده فلما كان العام القابل رجع الى المدينة ودخل القبة يوم عاشورا. وطلب ش**يئا** لحبة أبى بكر فحرج اليه شاب وقال اتبعني فتبعه فأدخله الدار التي قطع فيها لسانه فأكرمه الشاب فقال الرجل اني تعجبت من هذا البيت لقيت فيه العام الماضي مصيبة ومهانة وهذه السنة لقيت ما أرى من الإكرام فقال الشابكيف القصة فأخبره بالقصة فاكب على يديه ورجليه وقال ذَلك أبي وقد مسخه الله قرداً وكشف عن ستارة فاراه قرداً مربوطا فاحسن اليه وتاب عن مذهبه وقال اكتم على أمر والدى ذكر هذه القصة السيد السمهودى وابن حجر في الزواجر والصواعق والقسطلاني في المواهب اللدنية وغيرهم وذكر في الزواجر أنهكان بحلب رجل سباب الشيخين فلما مات اتفق شباب على أن ينبشو ا قبره فلما نبشوه رأوه قد مسح خنزيرا فاخرجوه ثم أحرقوه بالنار ويقال قلرافضي الاو بمسخ في قبره خنزيرا والله أعلم وذكر السيوطي في تاريخ الخلفاء أن في سنة اثنين و ثمانين وسبعمائة في خلافة المتوكل سادس الحلفاء العباسيين الذي كانوا بمصر ورد كتاب من حلب يتضمن أن إماما قام يصلي وأن شخصا عبث به في صلاته فلم يقطع الإمام الصلاة حتى فرغ وحين سلم انقلب وجه العابث وجه خنزير وهرب إلى غابة هنا لك كتب بذلك محضراً وأما القذف فقد نقل السيوطي في تاريخ الخلفاء أن في سنة خمس وثمانين وماثنين مطرت قرية بالبصرة حجارة سوداء وبيضاء ووقع برد ووزن االبردة مائة وخمسون درهم وفي سنة ائنين وأربعين ومائتين رجمت قرية السو بداء بالحجارة وزن حجر من الحجارة فكان عشرة أرطال وفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة في خلافة المقتدر جاءت ربح سوداء ببغداد واشتد الرعد والبرق وسقط رمل وتراب كالمطر وأخبرني ثقة أرّ في سنة نيف وستين بعد الالف مطرت حجارة سوداء كشيرة عريضة قدر بيض الدجاج وأكبر في الصيف والسماء مصحية ببلاد الاكراد بين هنزان وكفرا وكان يسع لهـــــآ حس من مسافة يوم وفي وسط شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ورد كتاب إلى مصر من حماة يخبر فيه أنه وقع في هذه الأيام ببارين من عمل حماة برده على صور حيرانات مختلفة فيهما سباع وحيات وعقارب وطيور ومعز وبلشون ورجال في أوساطهم حوابص وأن ذلك ثبت بمحضر شرعي عند قاضي الناحية ثم نقل ثبوته إلى قاضي حماة كذا في السكردان والله يفعل ما يشاء . . ومنها الربح الحمراء أى الشديدة والامور العظام عن على بن أبي طالب وأبي هريرة رضى الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتخذ الغيء دولا والامانة مغنما

والزكاة مغرما وتعلم لغير دين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وآذى صديقه في أقصى أباه وظهرت الاصوات في المسجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخور ولعن آخر هذه الامة أولهـا فار تقبوا عند ذلك ربحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا رواء الترمذي وعن عبد الله بن حوالة عن النبي صلى الله عليـه وسـلم إذا رأيت الحلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة يومئذ أقرب من يدى هذه إلى رأسك رواه أبو داود والحـاكم وهذا أن أريد بالخلاقة النازلة إلى الارض المقدسة ملك بني أمية فقد وقع من الامور العظام ما سنذكر بعضها وإن أريد خلافة المهدى فالمراد لهما الآيات القريبة إلى الساعة كالدابة وطلوع الشمس من مغربهـا وغير ذلك أما الريح فني سنه اثنين وثلاثين وماتتين في أول خلافة المتوكل هبت بالعراق ريمح شديدة السموم ولم يعبد مثلهـا أحرقت زرع السكوفة والبصرة وبغداد وقتلت المسافرين ودامت خمسين يوما واتصلت بهمذان فأحرقت الزرع والمواشى واتصلت بالموصل وسنجار ومنعت النباس من المعاش فى الاسواق ومن المشي في الطرقات وأهلكت خلقا عظماً وفي سنة ثمانين وماثتين في شوال في خلافة المعتضد أصبحت الدنيا مظلمة إلى العصر فهبت ربح سوداء فدامت إلى ثلث االيل وأعقبها زلزلةعظيمة أذهبت عامة بلد الديل وفي سنة خمس وثماثنين وماتنين في خلافته هبت ربح صفراء بالبصر ثم صارت خضراء ثم صارت سوداء والمتدت في الامصار وفى خلافة المقتدر جاءت ريح سوداء ببغداء واشتد الرعد والبرق حتى ظن أنهاالقيامة وفىخلافة المستظهرهبت بمصرريح سوداءمظلبة أخذت الانفاس حتىلايبصر الرجل يده و نول على الناس رمل وأيقنوا بالهلاك ثم انجلي قليلا وعاد إلى الصفرة وفي سنةأربع وعشرين وخمسائة طلعت سحابةعلىبلد الموصل فأمطرت ناراوأحرقت مانزلت عليهوظهر بالعراق عقارب طيارة فقتلت خلقا عظماذكره ابنأ بى حجلة وفي سنة ست وتسعين وخمسمائةهبت ريحسودا ممظلة بمكةعمت الدنياووقع علىالناس رملأحمرووقع منالركن المماني قطعة وفيسنة ست وعشرين ونمانمآنة فيولاية الاشرف يرسباي هبت بمصرريح يرقة تحملتر اباأصفر إلى الحرةوذلك قبل غروب الشمس فاحر الافق جدا بحيت صارمن لايدري يظن أن بجواره حريقا وصارت البيوت كابها ملأى ترابا ناعما جدا يدخل الأنوف والامتعة ثمم لما تكامل غيبوبة الشفق وعصفت الربح وكانت المعلقة فلووصلت الارض

لكان أمرا مهولا وكثرضجج الناس فيالاسواق والبيوت بالذكروالدعاء والاستغفار إلى أن لطف الله بادرار المطر ولم تهب هذه الربح منذ ثلاثين سنة قبلها وانتشرت حتى غطت الاهرام والجيزة والبحر واشتدت حتى ظنوا أنها تدمر كل ثي. فدامت تلك الليلةويومها إلىالعصر وكانت سببافيهيف الزرعوغلاء السعر ذكره الحافظ ابن حجر فى أنباه الغمر وأماالامور العظام فوقع القحط الشديد مرات منهاماوقع فى زمن الظاهر العبيدى بمصر العلاء الذي لم يقع مثلة منذ زمن يوسفعليه السلام ودامسبع سنيزحتي أكل الناس بعضهم بعضاوقيل بيعمفه رغيف مخمسين دينارآ وفىزمن المستنصر العبيدى وقع يمصر أيضا القحط سنين متوالية حتى أكل الناس بعضهم بعضا وبلع الاردب من الحنطة مائة دينار والاردب أربعون صاعا بصاع الني مِلِيِّتِهِ وشيء وبيع الكاب بخمسة دنانير والهرة بثلاثة دنانير وفي سنة خمس وأربعين في خلافة المقتني العباسي جاءمطر باليمن كله دم وصارت الارض مرشوشة بالدم وبتي أثره في ثياب الناس وفي سنة ثمان وخمسين وأربعائة ظهركوكبكائنه دارة القمرليلةالتمام بشعاع عظيموهال الناس ذلك وأقام عشر ليال ثم تناقص صوءه وغاب وفي سنة ستين وأربعاًئة في خلافة القائم غرق بالرملةخلق كثير وفرسنة ست وستين وأربعهائةفى خلافة القائم كان الغرق العظيم ببعداد وزادت دجلة ثلاثين ذراعاولم يقع مثل ذلك قط وهلكت الاموال والانفس والدواب وركبت الناس في السفن وأقيمت الجمة في الطيار على ظهر الماء مرتين وصارت بغداد كلها ملقة وانهدم مائة ألف دار وفي سنة ثمانين وأربعمائة في خلافة المقتدر غلب الافرنج على جميع جزيرة صقلية وأسروا وسبوا ذرارى المسلين وفي سنةإننين وحمسين وستهائة في خلاقة المستعصم ظهرت نار في أرض عدن وكان يظهر شررها في الليل إلى البحر ويصعد منها دخان عظيم فى النهار وفى أيام المعتمد فى سنة ست وستين وماتتين دخلت الزنج البصرة وأعمالها وخربوها وبذلوا السيف وسوا وهم من الخوارج الذين قتلهم أمير المؤمنين على وأعقب ذلك الوباء العظيم فمات خلق كثير لايحصون ثمم أعقبه هدات وزلازل فات تحت الردم ألوف من النياس واستمر القتال مع الزبح إلى سنة سبعين قال الصولى إنه قتل من المسلمين ألف ألف وحمسمائة آدى وقتل في يوم واحد بالبصرة ثلثمائة ألف وكان له منعر في بلده يصعد عليه يسب عثمان وعليــا ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وكان ينادى على المرأة العلوية في عسكره بدرهمين وثلاثة وكان عند الواحد منهم العشرين من العلويات يستخدمهن فقتل اللعين رئيس الزنج سنة سبعين وكان اسمه بهبود وكان يدعى أنه أرسل إلى الحاق فرد الرسالة وأنه مطلّع على المغيبات ووقع فى زمنه غلاء معرط بالحجاز والعراق وبلغ كر الحنطة ببغداد مائة وخمسين دينارا والكرستة أحال الحمير والبعال وائنا عشر وسقا وفى أيامه انبئق في نهر عيسى بثق لجاء المال إلى الكرخ فهدم سبعة آلاف دار وفى زمنه ظهرت القرمطة بالكوفة وهم نوع من الملاحدة وهم الباطنية بدعون أنه لا غسل من الجنابة وأن الخر حلال وأن الصوم فى السنة بومان ويزيدون فى أذا نهم محمد ابن الحنفية رسول الله وأن الحج والقبلة إلى بيت المقدس فى أشياء أخر وفى سنة ست وتسعين وخمسهائة كان بمصر العلاء المفرط بحيث أكلوا الجيف والآدميين وفشأ أكل بنى آدم واشتهر وتعدوا إلى حفر القبور وأكل الموتى وكثرة الموت من الجوع بحيث كان الماشى لايقع قدمه أوبصره إلا على ميت أو قريب من الموت وهلك أهل القرى قاطبة بحيث أن المسافر أوبصره إلا على ميت أو قريب من الموت وهلك أهل القرى قاطبة بحيث أن المسافر مزرعة الموتى ومادبة بلحومهم المطير والسباع ويبعث الاحرار والأولاد بالدراهم مزرعة الموتى ومادبة بلحومهم المطير والسباع ويبعث الاحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة واستمر ذلك سنتين

قال أبوشامة في الذيل إن العادلي الكبير في هذه السنة كفن من ماله في مدة يسيرة خوا من مائتي ألف وعشرين ألف ميت وقبل المثالة ألف من الغراء وأكات الكلاب والميتات في مصر وأكل من الصغار والاطفال خلق كثير حتى أن الوالد يشوى ولده ويأكله وكثر في النياس هذاحتي صار لا ينكر عليهم ثم صاروا يحتال بعضهم على بعض ويأ كلون من يقدرون عليه وإذا غلب القوى على الضعيف ذبحه وأكله وفقد كثير من الاطباء يدعونهم إلى المرضى فيذبحونهم ويأكاونهم وفي سنة ثمان عشرة وسبعائة حصل بديار بكر والموصل وإربل وماردين والجزيرة وميافارقين وغيرها الذلاء العظيم وخربت البلاد وبيع الأولاد وكثر الموت في الناس حتى أنه مات من جزيرة ابن عمر خمسة عشر ألفا بالجوع وبيع من الأولاد نحسو ثلاثة آلاف صبى وكان يباع السي بنحو عشرة دراهم أو أكثر ويشتريهم التار ومات أكثر أهل منادين وبيع بها الأولاد نحيث لم يبق من أسواقها غير ست حوانيت والموصل كان الغلاء بها أكثر من ماردين وبيع بها الأولاد نحيث خلت الدور من أهلها وأكلوا الجيف والميتات من ماردين وبيع بها الأولاد المشترون وباعرجل ولده بائني عشر درهما وقال قد أنفقت في ختانه خمسين دينارا وكان المشترون يتحرجون من شراء أولاد المسلمين فسكانت المرأة والصية تجعل نفسها نصرانية يتحرون من شراء أولاد المسلمين فسكانت المرأة والصية تجعل نفسها نصرانية وتقر بالنصرانية ليرغب فيها وأهل اربل أكلوا النبات ثم قشور الشجر ثم الجيف

وجاءهم الموت النريع وجلا البافي ومات كثير منهم بالثلج ذكر ذلك العرازلى وذيل الروضتين وذكرت ملخصه اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فانه بلس الضجيع وفي سنة ثمان وثلاثين وماتتين في خلافة المتوكل سمع أهل خلاط صيحة عظيمة من جوالسهاء فات منها خلق وفى سنة اثنين وأربعين وقع بجبل طائر أبيض دون الرخمة فى رمضان فصاح معاشر الناس اتقوا الله الله الله فصاح أربعين صوتا ثم طار وجاء من الغد ففعل كذلك وكتب البريد بذلك وشهد خسمائة إنسان سمعوه الى غــــــير ذلك من الأمور العظام التي وقعت أومنها انقطاع طريق الحج ورفع الحجر الاسود من الكعبة عن أ بي سعيد رضى الله عنه لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت رواه الحاكم وصححه والبزار وأبو يعلى وأبن حبان وعن ابن عمر رضى الله عنهما لا تقوم الساعة حتى برفع الركن رواه السجزى وهذان كلاهما قد وقعا أما انقطاع طريق الحج فني سنة عشرين وثلثماثة انقطع الحج من بغداد إلى سنة سبع وعثرين بسبب فتنة القرامطة وفى سنة خمس وخمسين قطعت بنوسليم الطريق على الحجيج من أهل مصر وأخذوا منهمءشرين ألف بعير بأحالها وعليها من الامتعة مالايقوم كثرة وتتي الحجاج في البوادى فهلكأ كثرهم وفئ ثلاث وستين خروج بني هلال وطائفة منالعرب على الحجاج فقتلوا منهم خلقا كثيرا وعطلوا على من بتي منهم الحج في هذا العام ولم يحصل لاحد حج في هذه السة سوى الطريق اعترضهم الاصفر الاعرابى ومنعهم الجواز إلا بالباج فعادوا ولم يحجوا ولا حج أيضا أهل الشام ولا البمن إنما حج أهل مصر فقط وفى سنة اثنين وتسعين وثلثهائة أنفرد المصربون بالحج ولم يحج أحد من بغداد وبلاد الشرق لعبث الأعراب بالفساد وكذا فى سنة ثلاث وتسعين وثلثائة وفى سنة سبع وتسعين إنفرد المصريون بالحج ولم يحج أهل العراق لفساد الطريق بالاعراب وفىسنة سبع وأربعهائةانفرد المصريون أيضا ولم نحج أحب سواهم وكذا في سنة نمان وأربعائة وفي سبع عشرة وأربعائة أنفرد المصريون أيضا بالحج ولمريحج غيرهم وفى سنة نمانعشرة وأربعمائةلم يحج أحد لا من المشرق ولا من •صر وغيرها الاطائنة من خراسان حجوا من البحر وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة تعطل الحج من الأقاليم بأسرها ومن السنة الني بعدها الى سنة أربعين وأرب مائة لم يحج أحسد غير أهل مصر ذكر هذا كله السيوطى في حسن المحاضرة وذكر الحافظ بن حجر في أنباء الغمران في السنة الثالثة والرابعة والخيامسة بعد الثانمائة لم يحج أحد من طريق الشام وذلك بعد أن طرق تيمور الشام وعاث فيها أما رفع الحجر فني خلافة المقتدر وذلك أن المقتدر سير الحاج مع منصور الديلى الى مكة سالمين فوافاهم يوم التروية عدو الله أبو طاهر القرامطي فقتل الصحيح في المسجد الحرام قتلا ذريعا وطرح القتلى في بشرزمزم وضرب الحجر الاسود بدبوس فكسره ثم اقتلعه وأقام بها أحد عشر يو،ا ثم رحلوا وبق الحجر الاسود عندهم أكثر من عشرين سنة ودفع لهم فيه خمسون ألف دينار فأبوارده حتى أعيد في خلافه المطبع وقيل أنهم لما أخذوه هلك تحته أربعون جلا من مكة إلى هجر فلما أعيد حمل على قعود هزيل فسمن قال محد بن الربيع بن سلبمان كنت مكة سنة القرامطة فصعد رجل لقلع الميزاب وأنا أراه فعيل صبرى وقلت ربى ما أحلمك فسقط الرجل على دماغه فيات وصعد القرمطي المنر وهو يقول:

أنا بالله وبالله أنا علق الخلق وأفنيهم أنا

ولم يفلح أبو طاهر القرمطي بعد ذلك تقطع جسده بالجدري : وقال عجد بن نافع الحزاعي تأملت الحجر وهو مقلوع فاذا السواد فيرأسه فقط وسائره أبيض وطوله قدر عظم الذراع . وأما هدم البيت كله وانقطاع الحج بالـكلية فانما يـكون في آخر الزمان والعياذ بالله وكذلك رفع القرآن وسيأتى في القسم الثالث إن شاء الله تعمالي ومنها رضح رؤس أقوام بكوآكب من السهاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكواكب من الساء باستحلالهم عمل قوم لوط رواه الديلي وفي سنة ثلاث وتسعين وخسمائة انقض كوكب عظيم سمسع لانقضاضه صوت هائل وأهتزت الدور والآماكن فاستغاث النياس وأعلنوا بالدعاء وظنوا أنه من أمارات القيامة وفي سنة احدى وأربعين وماثنين ماجت النجرم في السهاء وتناثرت الكواكب كالجرادأكثر الايل وكان أمرا مزعجالم يعد مثله وفى سنة ثلاث وعشرين و ثلثهائة في خلافة الراضي في ذي القعدة انقضت النجوم سائر الليل انقضاضا عظيما مارۋى مثله وقعد وقع بعد ذلك كثيرا أن النجوم والشهب انقضت وقتلت ناسا ومنها ظهور كوكب له ذنب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياسامان إذا كان حج الملوك تنزها والاغنياء التجارة والمساكين للمسالة والقراء رياء وسمعة فعند ذلك يظهر نجم له ذنب رواه ابن مردويه وهـذا الكواكب قــد ظهر مرات آخرها في سنة خمس وسبعين وألف في شهر جمادي الآخرة بقي شهرا أوأكثر وكان يسير سيرًا أسرع من القمر ومنها كثرة الموت عن عوف بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدد بين الساعة ستا موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتانا كقعاص

الغم الحديث رواء البخارى وان ماجه والحاكم في المستدرك والموتان بضم الميم وإسكان الواو على وزن بطلان الموت الكثير الوقوع قاله فى النهاية وقعاص الغنم بضم القاف وبالعين والصاد المهملتين بينهما ألف داء يأخذ الغنم فلا تلبث أن تموت ومنه ضربه فأقعصه أى مات مكانه وهو وقع فى زمن عمر فى طأعون عمواس وبعد ذلك في طاعون الجارف وفي الطواعين والوباآت الواقعة في أقصار الارض ذكر الحافظ السيوطي في كتاب ما رواه الواعون في أخبار الطاعون مالفظه سرد الطواعين الواقعة في الإسلام . قال ابن أبي حجلة في تأليفه في الطاعون أول طاعون وقع في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من الهجرة بالمدائن ويعرف بطاعون شيرويه فيما حكاه المدائني ولم أعلم كم مات فيه فأحكيه قلت ولم يمت فيه أحد من المسلمين وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حماد بن زيد عن أيوب قالقال محمد لم يكن طَاعون أشد من ثلاثة طواعين طاعون ازدجرد وطاعون عمواس وطاعون الحارف. وقال المدائني كانت الطواعين العظام المشهورة في الإسلام خسة طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمم طاعون عمواس ثم طاعون الجارف ثم طاعون الفتيات ثم طاعون الأشراف انتهى الشاني طاعون عمواس بفتح العين المهملة وسكون المم وقد تحرك وتخفيف الواو وآخره سين مهملة اسم موضع بالشام وكان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة وقيل ثمان عشرة ومات فيه من جيش المسلمين خسة وعشرون ألف وقيل ثلاثون أَلْمَا وَقُيلَ سَمَى طَاعُونَ عَمُواسَ لَانَهُ لَمْ يَقْعَ فَي شَيءَ مَنَ المُواضِعَ سُوى مَا وَقَعَ فَيه حكاه الحافظ بن عبد الغني المقدسي و ذكر سيف بن عمر عن شيوخه قالوا لماكان طاعون عمواس وقع مرتين لم ير مثلهما وطال مكثه وذلك أنه وقع بالشام في الحرم وصفر ثم ارتفع ثم عاد وفني فيه خلق كثير من الساس حتى طمع العدو وتخوفت قلوب المسلمين لذلك قال سيف وأصاب أهل البصرة أيضا تلك السنة طماعون فمات بشر كثير وجم غفير في مرآة الزمان لما كان سنة ثمان عشرة أصاب جماعة من المسلمين بَالشَّامُ الشَّرَابِ فِحَلَّدُهُمْ أَبُو عَبَيْدَةً بأمر عمس عند ذلك ليحدَّثن في هذا العمام حادث فوقع الطأعون وقال هشام آنما حدث الطاعون بالشام لاجل هؤلاء الدين ثهربوا الخر ويمن مات في طاعرن عمواس من مشاهير الصحابة أبو عبيدة بن الجــــراح ومعاذ ابن جبل وشر حبيل بن حسنة والفضل بن العباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو مالك الأشعرى ويزيد بن أبي سفيـان أخو معاوية والحارث ابن هشام أخو ابى جهل أبو جندل الذى جاء يوم الحديبية يرسف فى قيوده وسهيل ابن عمرو الذى قام بمكة يوم مات النى صلى الله عليه وسلم فثبت الناس وهـو والد أبى الجندل وبما قيل فى طاعون عمواس من الشعر قول امرىء القيس حشيش الكندى أورده أبو حنيفة البخارى فى كتاب المبتدأ وابن عساكر فى تاريخه .

رب حرف مثل الهلال وبيضا محصان بالجزع من عمواس قد لقوا الله غير باغ عليهم ثم أضحوا في غير دار التاسي فصبرنا لهم كما علم الله وكنا في الموت أهسل تاسي

وقال سيف عن شيوخه خرج الحارث بن هشام في سبعين من أهـــله إلى مرتفع الشام فلم يرجع منهم إلا أربعة فقال المهاجر بن خالد في ذلك:

من يسكن الشام يقدس به والشأم ان لم يأتنا كارب أفنى بنى ريطـــة فرسامهم عشرون لميقصص لهم شارب ومن بنى أعمامهم مثلهم لمثل هذا يعجب العاجب طعنـــا وطاعونا مناياهم ذلك ما خط لنـا الـكاتب

وقال الحافظ عاد الدين اب كثير عمواس بليدة صغيرة بين القيدس والرملة كان الطاعون أول ما نجم بها ثم انتشر بالشام منها فنسب إليها وقال البيهتي في دلائل النبوة باب ما جاء في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعون الذي وقع بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه ثم أخرج عن عوف بن مالك الاشحى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكوهو في خباء من أدم فقال يأعوف احفظ خلالا ستا بين يدى الساعة إحداهن موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يظهر فيكم يستشهد الله به ذر ريكم وأنفسكم ويزكى به أعمالكم ثم استفاضة المسال بينكم الحديث وأخرج الحاكم عن عوف بن مالك أنه قال في طاعون عمواس إن رسول الله صلى الله عليه و لم قال اعدد ستا بين يدى الساعه قال فقد وقع منهن ثلاث يعنى موته وفتح بيت المقدس والطاعون قال و بقى ثلاث فقال معاذ إن لها أمداً ثم وقع موته وفتح بيت المقدس والطاعون قال و بقى ثلاث فقال معاذ إن لها أمداً ثم وقع الطاعون بالكوفة سنة تسع وأربعين غرج المغيرة بن شعبة منها فارا فلاسا ارتفع ثم وقع في سنة ثلاث وخسين ومات فيها زيادة ذكره في مرآة الزمان .. وقال ابن ثم وقع في سنة ثلاث وخسين في رمضان توفي زياد بن أبي سفيان ويقال له زياد بن أبيه وزياد ابن سميسة وهي أمه مطعونا وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية بن أبيه وزياد ابن سميسة وهي أمه مطعونا وكان سبب ذلك أنه كتب إلى معاوية

يقول له إنى قد ضبطت لك العراق بشمالى ويمينى فارغة وهو يعرض لهنأن يستنيبه على بلاد الحجاز أيضا فلما بلغ أهـل الحجاز جاؤا إلى عبدالله بن عمر فشكوا إليـه ذلك وخافوا أن يلي عامهم زياد فيمسفهم كما عسف أهـــل العراق فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس يؤمنون فطعن زياد بالعراق في يده فضاق ذرعا بذلك واستشار شريحا القاضي في قطع يده فقال له شريح إنى لا أرى لكذلك فإنهإن لم يـكن في الاجــل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك خوفا من لقائه وإن كان لك أجــل بقيت في الناس أجذم فيعير ولدك بذلك فصرفه عن ذلك ويقال إن زيادا جعل يقول أنام أنا والطاعون فى فراش واحد وأخرج ابن ابى الدنيا عن عبدالرحن بن السائب الانصاري قال جمع زياد أهــل الكوفة فلا منهم المسجد والرحبة والقصر ليعرضهم على العراءه من على بن أبي طالب قال عبدالرحمن فإنى لمع نفر من أصحابي من الانصار والناس في أمر عظيم فهومت تهويمة فرأيت شيشا أقبــل طويل العنق مشــل عنق البعير أهدب أهدلفقلت ما أنت فقال أنا النقاد ذو الرقبة بعثت إلى صاحب هــــــذا القصر فاستيقظت فزعا فقلت لاصحابي هل رأيتم ما رأيت قالوا لا فأخسرتهم وخرج علينــا خارج من القصر فقال إن الامير يقول لـكم الصرفوا عنى فإنى عنكم مشغول وإذا الطاعون قد أصابه ثم وقع بالبصرة طاعون الجارف وسمى بذلك لأنه جرف الناس وستين وجزم به أبن الجوزى في المنتظم وقيل كان في شوال سنة تسع وستين قال ابن كثير وهـــــــذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي وغيره وقيل سنة سبعين وقيل سنة ست وسبعين وقيل سنة ثمانين قال ابن كثير حكاه ابن جرير عن الواقدى ومات فيه لانس بن مالك ثلاثة وثمانون ولداً ولابى بكرة أربعون ولداً .. قال ابن كثير كان ثلاثة أيام مات في أول يوم منه من أهل البصرة سبعون ألفا وفي اليوم الثاني منه أحدوسبعون ألفا وفي اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفا وأصبح الناس فياليوم الرابع موتى إلا القليل من آحاد الناس حتى ذكر أن أم الامير بها مأتت فلم يجد من يحملًا : وقال صاحب المرآة مات فيه أهــــل الشام إلا اليسير . وقال الحافظ أبو نعم الاصفهاني حدثنا عبيد الله حدثنا أحمد بنعصام حدثني معدى عن رجل يكني أ باالفضل وكان قد أدرك زمن الطاعون قال كنا نطوف في القبـائل وندفن الموتي فلمـــا كثروا لم نقدر على الدفن فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد بالها فدخلنا دارآ نفتشها فلم نجد فيها أحداً حيا فسددناها فلما مضت الطواعين كنا نطوف فننزع تلك السدد

عن الأبواب ففتحنا سدة الباب التي كناقد فتشناها فأذا نحن بغلام في وسط الدار طرى دهين كأبما أخذ ساعتئذ من حجر أمه قال فنحن وقوف على الغلام تتعجب منه فدخلت كلبة من شق الحائط فجعلت تلوذ بالفلام والغلام يحبو إليها حتى مص من لبنها قال معدى وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة قد قبض على لحيته وقال ابن أبي الدنيا في كتاب الاعتبار حدثني يحيى بن عبد الله الحثمي عن عد ابن سلام المجمى قال زعم يحيى انه لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة وذهب الناس فيه وعجزوا عن موتاهم وكانت السباع تدخل البيوت فتصيب من الموتى وذلك سنة سبعين أيام مصعب وكان بموت في اليوم مبعون ألفا فبقيت جارية من بني عجل ومات أهلها جيعا فسمعت عواء الذئب فقالت

هلم أنبئك الذى قد بدا ليا بقية قوم أورثونى المباكيا ويتبعنى من بعدى من كان تاليا ألا أيها الذئب المنادى بسحرة بدا لى أنى قد يتمت واننى ولاضير أنىسوف أتبعمن مضى

وقال ابن أبى الدنيا حدثنى الفضل بن جعفر حدثنا أحمد بن محمد البجلى حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى قال بزل بنا حى من العرب فأصابهم الطاعون فاتوا وبقيت جويرية مريضة فلما أفاقت جعلت تسأل عن أبيها وأختها فيقال مات ماتت ماتت فرفعت يدها وقالت

ولولاالاسى ماعشت فى الناسساعة ولكن متى ناديت حاوبنى مثلى قال الحافظ ابن حجر وكان بمصر سنة ست وستين طباعون ثم فى سنة وفاة عبد العزيز بن مروان سنة خس وثمانين وقيل سنة اثنين وقيل سنة أربع وقيل سنة ست وكان بالشام طاعون سنة تسع وسبعين ذكره ابن جرير وغيره ثم وقع بالبصرة طاعون الفتيات سنة سبع وثمانين وسمى بذلك لكثرة من مات فيها من النساء الشواب والعذارى قال ابن أبى الدنيا فى الاعتبار حدثنى محمد بن على بن عثام الكلابى قال سمعت حامد بن عجر بن حفص النكر اوى قال حدثنى أبو بحر النكر اوى عن أمه قالت خرجنا ما مبن من طاعون الفتيات فنزلنا قريبا من سنام قالت وجاء رجل من العرب معه بنوس له عشرة فنزل قريبا منا فلم بمض إلا أيام حتى مات بنوه أجمعون وكان بجلس بين قبورهم فيقول

بنفسي فتية هلكوا جيعا برابية بجاورة سنداما

أقول إذا ذكرت العهد منهم بنفسى تلك أصداء وهاما فلم أر مثلهم هلكوا جميعاً ولم أر مثل هذا العام عاما

قالت وكان يبكى من سمعه ثم طاعون الاشراف وقع والحجاج بواسط حتى قيل فيه لا يكون الطاعون والحجاج في بلد واحد سمى بذلك لـكثرة من مات فيها من أشراف الناس ثم وقع بالشام طاعون مات فيه ولى العهد أيوب بن الحليفة سليمان ابن عبد الملك أخرج ابن أبي الدنيا في الاعتبار من طريق عبد الله بن المبارك عن أ بي كنانة قال أخبر بي يويدبن المهاب قال حملت حملين مسكا من خرسان إلى سلمان أبن عبد الملك فأنتبيت إلى باب أبنه أيوب وهو ولى العهد فدخلت عليه فإذا دار بحصصة حيطانها وسقوفها خصر وإذا وصف ووصائف عليهم حلل خضر وحلى من الزمرد فوضعت الحلين بين يدى أيوب وهو قاعد على سريره فانتهب المسك من بين يديه ثم عدت بعد أحد عشر يوما فإذا أيوب وجميع من معه في داره قد ماتوا أصابهم الطاعون وأخرج ابن أبي الدنيا عن حاتم بن عطارد قال حدثني أبو الابطال قال بعثت إلى سمانً بن عبد الملك ومعه سنة أحمال مسك فمررت بدار أيوب أبن سلمان فادخلت عليه فررت بدار ما فيها من الثيــــاب والنجد بياض ثم دخلت منها إلى دار أخرى صفراء وما فيهاكذلك ثم أدخلت منها إلى دار حراء وما فيهاكـذلك ثم أدخلت منها إلى دار خضراء وما فيها كذلك فإذا أنا بأيوب على سرير ولحقني من كان في تلك الدور فانتهبوا ما معي من المسك ثم مررت بدار أيوب بعد سبعة عشر يوما فإذا الدار بلا قع فقلت ما هذا قالوا طاعون أصابهم قال ابن أىالدنياكان أيوب ولى عهد أبيه من بعده قد رشحه للخلافة فأصابه الطاعون فمات في حياة أبيه وكانت وفاته في سنة <sup>ن</sup>مان وتسعين . . وقال الحافظ ابن حجر وقعبارلشام طاعون عدى ابن ارطاة سنة مائة قلت وذلك فيخلافة عمربن عبدالعزيز وأخيج ابن سعد عن ارطاة بن المنذر قالكان عند عمر بن عبد العزيز نفر يسألونه أن تحفظ في طعامه ويسألونه أن يكون له حرس إذا صلى لئلاً يثورثائر فيقتله ويسألونه أن يتنحى عن الطاعون وبخبرونه أن الحلفاء قبله كانوا يفعلون ذلك قال لهم عمر فأين هم فلما أكثروا عليه قال الله إن كنت تعلم أنى أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفى وأخرج محمد بن خلف المعروف بوكيع فى كتاب الغرر من الاخبار عن الزناد قال قال عبد الله بن حسن بن حسن كنت عند عمر بن عبد العربز فوقع طاهون بالشام فقال ارحل فإنك لن تغنم أهلك مثل نفسك فقضى حواني واتنعي إياها . .

قال الحافظ ابن حجر ثم وقع أيضا بالشام في سنة سبعمائة ثم سنة خمس عشرة وكذا في تاريخ ابن كشير وفي المرآة وقع في سنة ست عشرة طـاعون شديد بالشام والعراق وكان أعظم ذلك فى واسط ذكره ابن كثير أيضا ثم وقع بالبصرة طـاعون غراب وهو رجل مات فبه سنة سبع وعشرين ومائة ثم وقع بالبصرة طباعون مسلم ابن قتيبة فى رجب وشعبان يرمضان سنة احدى وثلاثين ومائة ثم خف فى شوال وبلغ فى كل موم ألف جناز . . قال ابن سعد وتوفى فيه اسحق بن سويد العدوى وفرقد بن يعقوب السحى رأيوب السختياني قال ابن سعد وأخبرنا على بنعبد الله حدثنا سفيان قال سمعت داود بن بي هند يقول أصابني الطاعون فأغمى على فكأن اثنين أتياني فغمز أحدهما عكوم لسللي وغمز الآخر أخمص قدمي فقال أي ثبيء تبجد قال تسبيحا وتكبيرا وشيئًا بن خطوة الى المسجد وشيئًا من قراءة القرآن قال ولم أكن أخذت القرآن يومئذ قال فكتت أذهب في الحاجة فأقول لو ذكرت الله حتى آتي حاجتي قال فعرفيت فأقبلت على القرآن فتعلمته هـــذا كله فى الدولة الاموية بل نقل بعض المؤرخين أن الطواعين في زمن بني أمية كانت لا تنقطع بالشام حتى كان خلفاء بني أمية اذا جاء زمن الطباعون بخرجون الى الصحراء ومِن ثم اتخذ هشام بن عبد الملك الرصافة منزلا ثم خف ذلك في الدولة العباسية فيقبال إن بعض أمراتهم خطب بالشام فقال احمدوا الله الذي رفع عنسكم الطاعون منذ ولينا عليـكم فقام بعض من له جراءة فقـال الله أعدل من أن مجمعـكم علينـا والطـاعون فقتله وأخرج ذلك ابن عساكر في تاريخه وسمى الذى قال جمعونه الحارث وأخرج ابن عساكر عن الاصمعي قال لقي المنصور اعرابيا بالشام فقيال أحمد الله يا اعرابي الذي رفع عنكم الطباعون بولايتنا أهل البيت قال إن الله لم يجمع علينا حشفا وسوء كيل ولآيتكم والطباعون ثمم كان فى سنة أربع وثلاثين بالرى ثم فى سنة ست وأربعين ببغداد ثم فى سنة احدى وعشرين وماثتين بالبصرة قلت كذا ذكره الحافظ ابن حجر والمؤرخون قبله فكان بين هذن الطاعونين خمس وسبعون سنة وفي هـذه المدة كان مولد الإمام الشافعي رضى الله عنه ووفاته فلم يقع في حياته طاعون وبذلك يعرف أن قوله السابق لم أر لاوباء أنفع من البنفسج لم يرد به الطاعون لان الوباء غير الطاعون كما تقدم الفرق بينهما ويحتمل أنه أرادالطاعون والمراد الذى نصل صاحبه وقام واحتاج الى علاجه فيدهن به كما يستعمل النَّـاس الآن في علاجه الدِّمان بزيد اللِّبن البَّقري ودهن اللوز وظن طائفة من الناس أن مراد الإمام انالإدهان بدهن البنفسج تمنع الطاعون من

أصله وليس كما ظنوه والله أعلم ثم فى سنة تسع وأربعين وماتتين بالعراق ثمم فى سنة ثمان وماثنتين بأذربيجان وبرذعة فمات لمحمد بن أبى الساج نمانون ولدا ذكره صاحب المرآة ثم في سنة تسع وتسعين ومائنين بأرض فارس ثم في سنة إحدى وثُلُمَائة ببغداد ثم في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بأصبهان في سنة أربعين وثلثيائة بالعراق وكشر فيه موت الفجأة حتى أنَّ القاضي لبث ثيابه ليخرج الى الحسكم فات وهو يلبس احدى خفيه قلم، رأيت في كتاب نشور المحاضرة للتنوخي أن موت الفجأة وقع للناس في كل حال منهم من مات وهو يصلي ومنهم من مات وهو يأكل ومنهم من مات وهو يمشى ومنهم من مات بالجامع ومنهم من مات في الحمام وفي جميع الأحوال الاحالة واحدة وهي الخطبة فلم ينقل قط أن خطيبا مات فجأة على منبرتم وقع في سنة أربعمائة بالبصرة ثم وقع في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة طاعون عظيم ببلاد الهند والعجم وبلا: الجبل وآمتد الى بغداد وفني النَّـاس ولم يشاهدوا مثله ومَّات بالموصل في هـذه السة أربعةآ لاف صي بالجدرى ثم وقع بشيرازسنة خمس وعشرين وأربعمائة ووصل الى البصرة وبغداد ثم فى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة بالموصل والجزيرة وبغداد يحيث صلى الجمعة بالبصرة أربعمائة نفس وكانوا أكبر من أربعمائة ألف ثم وقع سنة ثمان وأربعين بمصر والشام وبغداد ثم وقع بالعجم سنة تسع وأربعين ثم وقع بمصر سنة خمس وخمسين وأربعمائة ودام فيها عشرة أشهر ثه بدمشق سنة تسع وستين وكان أهلها نحو خسمائة ألف فلم يبق منهم سوى ثلاثة آلاف وخسمائة ثم وقع فى سنة ثمان وسبعين وأربعمائة بالعراق ثم في سنة ائنتينوخمسين وخمسمائة بالججاز والبمن ثم في سنة خس وسبعين وخسائة ببغداد ثم في سنة تسع وأربعين وسبعمائة لم يعهد نظيره في الدنيـا فانه طبق الارض شرقا وغربا ودخل البلاد كلها حتى دخل مكة المشرفة ووقع في الحيوانات أيضا وعمل فيه ابن الوردى مقامة مشهورة وقلت في ذلك.

من بعد سبعمائة سنينا وما اراد ربنا يكون أوسعطمنافىالوردىومضربا وأدخل الفناء فى أم القرى لم ير فى الدنيا أخى نظيره خذه عن السيوطى الفرد ف عام تسعة وأربعينا قد دهم الخلائق الطاعون طبق الارض مشرقا ومغربا أهلك نصف الناس بلوأ كثرا في الحيوان قد بدا تأثيره فيه مقامة عن ابن الوردى وقال ابن أبي حجلة مات فيه على جهة التقريب نصف العالم أو أكثر وبلغ الموت في القاهرة كل يوم زيادة على عشرين ألف ثم وقع في سنة أربع وستين وسبعمائة بالقاهرة ودمشق ثم سنة احدى وسبعين بدمشق ثم سنة احدى وتمانين بالقاهرة ثم في سنة احدى وتسعين ثم في سنة ثلاث عشرة و ثما نمائة ثم في سنة تسع عشرة ثم في سنة احدى وعشرين ثم في التي تليها ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثما نمائة وهو أوسع هذه الطواعين كلها ولم يقع بمصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبعمائة نظير هذا ثم وقع في سنة احدى وأربعين بمصر وكان خفيفا وأكثر ما بلغ في اليوم ألف نفس ثم وقع في سنة تسع وأربعين في ذى الحجة ودام الى ربيع الأول سنة ألف نفس ثم وقع في سنة تسع وأربعين في ذى الحجة ودام الى ربيع الأول سنة بمصر والشام ثم في سنة ثلاث وسبعين بهما ثم في سنة احدى وثمانين وثما نمائة ثم بالروم سنة ست وتسعين وثما نمائة ودخل حلب في افتتاح سنة سبع وتسعين ثم وصل الى مصر في شهر ربيع الآخر منها أحسن الله ختامها في خير هذا كلام الحافظ السيوطي محمد الله وقد وقع بعده أيضا طواءين كثيرة يطول ذكرها .

ومنها استباحة مكة عن الحسين بن على أنه حين خرج الى الكوفة فنصحوه فى الحروج قال ان أبى حدثنى أنه تستحل حرمتها ولان أقتل خارجها بشبر أحب الى من أن أقتل داخلها الحديث وهذه وقعت فى زمن يزيد كا مر وفى زمن عبد الملك حين أرسل الحجاج وقتل ابن الزبير وهدم البيت وفى زمن أبى طاهر القرمطى كا من أيضا ووقع بعد ذلك مرات قتلوا بها جماعة من الاشراف من بنى حسن وسيقع قبيل خروج المهدى وآخر من يستبيحها ذو السويةين من الحبشة فإنه يبيحها وبهدم البيت حجراً حجراً وهذان سيأتيان فى الباب التالث ان شاء الله تعالى ومن راجع التواريخ كناريخ مصر والشام وبعداد وغيرها ولا سما تاريخ بعداد لابن الجوزى المسمى بالمنظم وجد من ذلك شيئا كثيرا لا يعد ولا يحصى فلنكتف من هذا القسم بهذا المقدار فإنما المقصود التنبيه على وقوعه لا التحذير منه فإنه قد فات وانما الحذر مماياً فى وبالله التوفيق والحد لله رب العالمين

﴿ حَامَةً ﴾ الفتن الواقعة بين الصحابة رضوان الله عليهم الحق في كلها مع ( ٥ — الاشاعة )

أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وأنه المصيب دائمـا وغـيره المخطىء لقوله صلى الله عليه وسلم على مع القرآن والقرآن معه وقوله على مع الحق حيث دار وقوله ياعلى تقاتل على تأويل القرآن كم قاتلت أنا على تعريله وقوله للزبير تقاتله وأنت له ظالم وقوله ما خير عمار بين أمرين الا اختار أشدهما وقوله عمار تقتله الفئة البانمية وعمار كان معه وقنل في صفين قتله أصحاب معاوية ولقول حذيفة حين قالسيكون قتال بين المسلمين فسئل مع من تكون فقال انظروا الى الفئة التي تدعو الى أمر على فكونوا معها فإنها على الحق وغير ذلك من الاحاديثوحينئذ فنقول أماطلحة والزببر وعائشة رضى الله عنهم فهم بحتهدون قطعا لانهم لم يطمعوا في الخلافة ولم يكونوا جاهلين بفضل أمير المؤمنين على رضى الله عنه وعلمه وقرابته وسابقته وانما حملهم علىذلك طلب دم عثمان لما أدى اليه اجتهادهم من وجوب قتلهم على الإمام وكان أمير المؤمنين على ينتظر محاكمة الورثة اليه و اقامة البينة على القاتل وقد كان طلحة والزبير من أهل بدر وقد قال صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعه وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد عفرت لـكم وقال الهلام حاطب حين شكاه اليه وقال يا رسول الله ان حاطباً يدخل النار قال كذبت لا يدخل النار إنه شهد بدرا والحديثية ولأنهما من العشرة المبشرين بالجنة وبشارته صلى الله عليه وسلم حق ولانهما رجعا عن الخروج وتابا أما الربير فحين ذكره على بالحديث ترك القتال وخرج من العسكرين وأما طلحة فبعدما جرح وأثخن مر به رجل من أصحاب على فسأله عن أنت قال من أصحاب على قال مد يدك أبايعك عن على فلما سمع على ذلك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله أن يدخل طلحة الجنة الآوبيعتي في عنقه كما تقدم وقال أرجوا أن أ كون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم و نرعنــا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين وأكرم ابن طلحة وردعليه جميع ماله وأما عائشة فالهـــا زوج النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما ثلبت في الصحيح ولا نهـــــــــ أرادت الرجوع من الطريق حين سمعت كلاب حواب نبحتهـ ا وتذكرت الحديث فقالوا بل تقدمين لعل الله أن يصلح بك ذات بين المسلمين فما قصدت الا الصلح لا الفساد وانما قتلة عثمان الشبوا الحرب خيفة على أنفسهم ولانها أم المؤمنين وحبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم مأجورون الاأن عليبا له أجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة وغيره له أجر الاجتهاد فقط وأما معاوية فهو ان كان باغيـًا لم يدخل في

البيعة بلكان طالبا للملك وإنما جعل طلب الدم وسيلة إلى طاعة أهلالشام له وقد ظهر له بغيه بقتل عمار بن ياسر فأخبروه بأن النبي عِرْكِيَّةٍ قال لعار إنما تقتلك الفئة الباغبة ولانه لما نولى بعد نزول الحسن عن الحلافة لم يقتل أحدا بدم عبمان ولا طالبه ولم يكن له سابقة ولا هجرة على الاصح فانه من مسلمة الفتح وقد قال عمر رضى الله عنه ان هذا الآمر فى أهل بدر والمباجرين الآولين مابق منهم أحــد وليس لطليق ولا لمسلمة الفتح فيه نصيب لكنه لكونه صهرا لرسول الله عَمِّلِيَّةٍ وكاتبا للوحيوله صحبة وقد قال عِمَّلِيَّةٍ إذا ذكر أصحابي فامسكوا وقال الله الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضا بعدى الحديث. ينبغي الامساك عن ذكره الابخير على أنه ﷺ قد أخبره أنه يتولى وقاليامعاوية اذا وليت فأحسن ودءا له فقال اللهم اجعله هاديا مهديا وأهدبه وقال أمير المؤمنين على رضى الله عنه لاتكرهوا أمرة معاوية والله لوفقد تموملراييم الرؤس تنزل عن كواهلها كالحنظل وأما الحرورية فلا حاجة الى الاعتذار عنهم بعد ماقال عُرِّاتِيْ يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ونحوه من الاحاديث وأما يزيد وبنو الحكم فهم ملعونون على لسان النبي ﷺ وكذا قال أحمد ابن حنبل حين سأله ابنه عن لعن يريد كيف لايلعن من لعنه الله في كتابه فقال قد قرأت كتاب الله فلم أرفيه لعن يزيد فقال ان الله يقول فهل عسيم ان توليتم أن تفسدوا في الارض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وأىفساد وقطيعة رحمأشد ممافعله يزيدبا بنيعمه نعم عمربن عبدالعزيز من الائمة الراشدين والحلفاء المهتدين و يجب استثناوه من بني أمية كما استثناهالنبي عليته حيث قال الا الصالحون منهم وقليل ماهم بخلاف بقية بني أمية كما مر وكذلك من بعدهم من بنى العباس وغيرهم فأكثرهم أو عامتهم ظلمة فسقة وأحسن من فيهم المتوكل وهوكان في النصب بحيت هدم قبر الحسين وجعله مزرعة ومنع الناس زيارته وقال في ذلك عض الشعراء شعرا

لله ان كانت أمية قـــد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما فاقد أتاه بنو أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميا وحكى ابن خلـكان في ترجمة ابن السكيت أنه كان جالسا يوما مع المتوكل وكان مؤدب أولاده فجاه ولداه المعتز والمؤيد فقال يا يعقوب أيا أحب اليك ابناى هذان

أم الحسن والحسين فقال والله ان قنبر خادم على بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك فقال المتوكل للاتزاك سلوا لسانهمن قفاه ففعلوا فمات ليلة الاثنين لخس خلون من شهر رجب سنة أربع وأربعين وماثنتين ثم أرسل المتوكل لولده عشرة آلاف درهم وقال هذا دية والدك انتهي وهذا إن صح فهو الغاية في النصب ولعله لايصح نعم كان المهتدى منهم زاهدا يتاسى بعمر بن عبد العزيز في هديه لكنه قتل بعد سنة ولم تطل مدته هذا وأما ماتوسع فيه الرافضة من سب السلف الصالح حتى الصحابة الكرام سيما الشبخين فخروج من طريق العقل والنقل وضلال مبين والحاد فى الدين وتجهيل لجميع المسلمين حتى على أمير المؤمنين كلا ثم كلا بل هم خير أمةأخرجت الناس بشهادة القرآن وشهداءالله على الامم يوم الحشر والميزانوهم أهلبدر وأحد ويبعة الرضوان اختارهم اللهلصحبة نبيه من بين الاكوان لم يكن فيهم شائة نفسانية ولاميل الى الباطل والعدوان وقد صح عن على رضى الله عنه أنه قال أبو بكر خير من مؤمن آ ل فرعون إنه كان يكتم أيمانه ويدفع عن النبي ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقال حين ساله ابنه عجد بن الحنفية من حير الناس قال أبو بكر قال ثم من قال عمر قال ثم أنت ياأبت قال أبوك رجل من المسلمين وقال سبق رسول الله عَلَيْتُهِ وصلى أبو بكر و ثلث عمر ثم غشيتنا فتن فلا حول ولا قوة الا بالله وقوله صلى أبو بكر معناه أنه تلا رسول الله عِلَا في الامامة أو فى الفضل من قولهم فرس مصل اذاكان ثانيا فى ميدان السبق ويؤيده حديث أكنت أنا وأبو بكر كفرسى رهان سبقته فآمن بى ولوسبقنى لآمنت به لكن فيه مقال بلرقيل بوضعه والله أعلم والاحاديث الواردة في فضلهما بل وفضل عثمان رضي الله عنهم عن على كرم الله وجهه وابرار أهل بيته تنيف عن مائين فرحمالله امر أعرف قدره وعرف لهم حقهم فاحبهم بحب رسول الله عَلَيُّ ولم يهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى ﴿ فَاتَّدَهُ ﴾ قد تفهم الاشارة الى مدح الخلفاء الراشدين وأهل الشورى وذم من يعدهم والباغين من الآيات التي في سورة الشورة بعد قوله تعالى وما عند الله خير وأبقي فقوله الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون اشارة الى الصديق رضى الله عنه أما ا نانه فيشهد لهقو له عَلِيْتُهُ لُو وَزِنَ آَيَانَ أَبِي بَكُرُ بِأِيمَانَ أَهُلُ الأَرْضُ لُرْجَعُ مِهُمُ آيَانَ أَبِي بَكُرُ وأَمَا تَرِكُلُهُ فيشهد له قوله عليه يدخله الجنة من أمتى سبعون ألفا بَغير حساب أبو بكر عنهم قيل ن هم يارسول الله قال هم الذين لايرقون ولايسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلونوقوله تعالىوالدين يجتنبون كبائر الاثم والفواحشوإذا ماغضبوا

هم يغفرون إشارة إلى عمر رضيالته عنه أماتركه للفواحش فيشهد له حديت ماسلكت فِحًا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانَ فِجَا غَيْرِ فِكُ وأَمَا مَغَفَّرَتُهُ عَنْدَ الْغَصْبِ فَيْدَلَ لَهُ حَدَيْثُ عَيْنِةً ابْن حصن لما دخل عليه فقال هيه ياابن الخطاب فو الله أنك لاتعطينا الجزل ولا تقسم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال ابن أخية حر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين فو الله ماتعداها عمر حين سممها وكان وقافاً عند كتاب الله رضي الله عنه وقوله تعالى والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ونما رزقناهم ينفقون إشارة إلى أصحاب الشورى ومنهم عثمان وعلى رضى الله عنهم وقوله تعالى والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون أشارة إلى على كرم الله وجهه وأن مافعله من انتصاره على أهل البغي مما يثاب ويمدح عليه وكذلك قوله وجزاء سيئةسيئة مثلها اشارة إلى عفوه وكرمه ومن ثم نادى يوم الجل أن لايتبع منهزمهم ولايجهز على جريحهم ولايؤتخذ أموالهم وقوله تعالى فن عني وأصلح فاجره على الله اشارة الى نزول الحسن بن على عن الخلافة وعفوه عناساءة معاوية وأهل الشام واصلاحه بين المسلمين وحقنه دماءهم وقوله أنه لايحب الظالمين اشارة إلى من ظلم المذكورين وقتلهم أو بغى عليهم كقاتل عمر وقتلة عثمان وقاتل على والخارجين عليه كالحرورية وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فاولتك ماعليهم من سبيل اشارة إلى الحسين بن على رضي الله عنهما وقيامه على مزيد وقتاله على حقه إلى أن قتل هو وأهل بيته وقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم اشاره الى يزيد ومن بعده من بني أمية وغيرهم والله أعلم برموز كتابه وأسرار خطابه .

تنبيه ورد عنه علي أنه قال الايات بعد المائتين وهذا يحتمل بعد المائتين من الهجرة و يحتمل بعد المائتين بعد الالفويؤيد الاول أن جميعاً و أكثر الآيات المذكورة من الزلازلوالرياح والرجفات ومطر الدم والحجارة وفتن الاعتزال والقرامطة والزنج وصياح الطير والصيحة من السماء والغرق والنار وغير ذلك مما من مفصلا انما وقعت بعد المائتين في أو اخر خلافة المأمون الى أن كثر في زمن المتوكل جدا و توالى ويدل له أيضاً حديث خياركم بعد المائتين كل خفيف الحاذ وما روى معضعف لايولد بعدالمائتين مولود لله فيه حاجة وعلى هذا فلا يتقيد ظهور الآيات القريبة من الساعة بما بعد المائتين

وأنه المائتان بعد الالف فلا يلزم تاخر المهدى الى ذلك الوقت لجواز ان يخص الآيات ببعضها كالدابة وطلو عالشمس من مغربها وهدم الكعبة و نحوها وعلى كل تقدير فظهور المهدى على رأس هذه المائة محتمل احبا لاقويا ظاهرا وان تاخرعنها فلا يتأخر عن المائة الثانية قطعا ونسال الله تعالى أن يمينا على الا يمان غير مفتو نين ولامبدلين وكل واحدة من هذه الفتن تحتمل مجلدا بل تفصيلها يحتمل مجلدات وإنما اختصرنا وأشرنا إليها إشارة لا نها غير مقصودة حيث مضت والمقصودما بحن بصدده ولئلا يمل السامعون ولان الوقت لا يسع غير ذلك فان الموسم قريب ولان تفصيلها يورث قسوة القلب والمنائن وما لا ينبغى والمهم ذكر ما يلين القلوب و يحزنها ويزجرها عن الغفلة والحد لله وب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمين

## الباب الثاني

في الأمارات المتوسطة التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد إلى أن تتكامل وتنصل بالقسم الثالثولنسرد أحاديثها اختصارا . فمنها لاتقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع أحمد والتزمذي والضياء عن حذيفة رضي الله عنه وابن مردويه عن على كرم الله وجهه . اللَّكُع العبد أوالاحمق أواللُّتُم أَيْحَتَّى يُكُونَ اللَّمَامُ وَالْحَقَّاء أو العبيد رؤساء الناس ومنها يأتى على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجر الترمذي عن أنس كناية عن عدم المساعد والمعاون على الدين ومنها يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة أبو نعيم والحاكم عن أنس ومنها لاتقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان أنس ومنها اشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الامين وائتمان الحائن الطبراني عن أنس ومنها من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة وأن يرى الهلال قبلا بفتحتين أى ساعة مايطلع فيقال لليلتين الطبراني عن ابن مسعود وأنس ومنها من اقتراب الساعة كثرة القطر أي المطر وقلة النبات وكثرة القراء أي العباد وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء الطبراني عن عبد الرحن بن عمرو الانصاري ومنها يذهب الصالحون الأول فالاول وتبتى حثالة كحثالة الشعير أو التمر أحمد والبخارى عن مرداس الاسلمي ومنها لاتقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعا أبو نعيم في الحلية عن

أبى هريرة ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها ان يكون الدلد غيظا وأن يكون المطر فيظا وأن تفيض الآشرار فيضا الطبراني عن ان مسعود أي يكون الولد غيظ أبيه وأمه أي يعمل ما يغيظهما بعقوقه لها ولا يكون طوعهما ويكرن المطر في الصيف فلا ينبت شيء وهذا قريب عا مر أن من أشراطهــا كثرة القطر وقلة النبات وفيض الشرار كثرتهم أى يكتر الشرار كبرة ومنها أن من أعلام الساعة واشراطها أن يصدق وأشراطها أن يؤتمن الحائن وأن يخون الامين وأن يتواصل الاطباق أى الاباعد والاجانب وتقطع الارحام الطبرانى عن ابن مسعود ومنهاأن من اعلام الساعة وأشراطها أن يسودكل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها الطعراني عن ابن مسعود ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد الطبرا بي عن ابن مسعود النقد صغار الغنم ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب الطبرانى عنه ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتني الرجال بالرجال والنساء بالنساء الطبراني عنه وهوكناية عن كثرة اللواط في الرجال وكثرة السحاق في النساء ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتني المساجد وأن يعلو المنابر الطبرانى عنه والمنابر يجوز أن يكون بالموحدة جمع منبر وأن يكون بالمثناة جمع منارة وكلاهما واقع ومنها أن من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانهاالطبراني عنه وابن عساكر عن محمد بنعطية السورى أى يخرب البلد العامر ويبنى بمحل آخركما نقل مصر إلى القاهرة وكما نقل الكوفة إلى نجف ومنها أن من أعلام الساعة واشراطها أن تظهر المعازف وتشرب الخور الطبراني عن المعازف بالعين المهملة والزاى المعجمة جمع عرف قال في النهاية وهى الدفوف وغيرها وقيلكل لعب عزف ومنها أن من أعلام الساعة واشراطها ان تكثر الشرط و الهمازون والغمازون واللمأزون وأن تكثر أولاد الزنا الطبراني عن أبن مشعود والشرط بضم المعجمة وفتح المهملة هم أعوان السلطان قال السخاوى وهم الآن أعوان الظلمة ويطلق غالباً على أقبح جماعة الوالى وتحوه وربمـا توسع في اطلاقه على ظلمة الحكام انتهى والهمز الغيبةوالوقيعة في الناس وذكرعيو بهموهمز يهمز فهو هماز للسالغة ومثله اللمز فهو لماز ولمزه ومنه قوله تعالى ( هماز مشاء بنميم ) وقوله ( ولا تلمزوا أنفسكم ) وقوله ( ويل لكل هنزة لمزة ) وقيل اللمز هو العيب في الوجه والهمز العيب بالغيب ومنها أن بين يدى الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة

حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الارحام وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتهان شهادة الحق أحمد والبخارى والحماكم وصححه عن ابن مسعود وفشو القلم كناية عن كثرة الكتبة وقلة العلماء يعني يكتفون بنعلم الخط ليخالطوا الحكام ومنها إذا استحلت هذه الامة الخر بالنبيذ أي يشربونهما ويسمونها النبيذ والنبيذ في المعني هو الخر لانهاكل مسكر ماثع والربا بالبيع أن يتحيلون باظهار الربافى صورة البيع والسحت بالهدية أى يأكلون الرشوة والحرام والصرف ويسعونها هدية واتجروا بالزكاة أي يعطون الزكاة لاجرائهم أو يتعاوضون بالزكاة فيعطى هذا لهذا وبالـعكس **ل**ومنها إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق فيمسخ بعضهم ويخسف ببعض ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الديلمي عن أنس ومنها إذا اتخذ النيء دولا الترمذي عن أبي هريرة قال في الفائق الدول بضم الدال وفتحها ما يدول الانسان أي يدور من ألحظ وقال في النهاية هوالدول بضم الدال وفتح الواوجمع دولة بالضم وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون قوم ومعناها إذا اختص الاغنياء وأصحاب المناصب بأموال الغء ومنعوا عنها مستحقيهـا ومنها أن يتخذ الامانة مغنما والزكاة مغرما ويتعلم لغير دين الترمذي عنه ومعناه أن يذهب المؤتمن بأمانات الناس وودائعهم ويتخذونها مغانم كأنها غنيمة وقعت في أيديهم ويعد الناس الزكاة غرامة أى يشق عليهم الغرامات ويتعلمون لغير دين أى يحملهم على التعلم غير الدين من طلب المقاصد الدنية الردية والمناصب الدنيوية ومنها إذا أطاع الرجل أمرأته وعقامه وأدنى صديقه وأقصى أباه وأرتفعت الاصوات في المساجد الترمذي عنه ومعناه يقرب صديقه ويكرمه ويبعد أباه ويؤذيه ويكثر اللغط في المساجد محديث الدنياكأمهم جالسون في ناديهم لا في مسجدهم ومنها إذا ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم وأكرم الرجل مخيافة شره الترمذي عنه يعني يكون فاستى القوم كببرهم وسيدهم والزعيم من يتكفل بأمر القوم ويقوم به والرذل الردىء من كل شيء أي يقوم بأمرهم أرداهم ومنها إذا ظهرت القينات أي المغنيات والمعازف وشربت الحنور ولعن آخر هذه الامة أولها الترمذي عنه وقد ظهر لعن آخر هذه الامة أولها في الرافضة قبحهم الله تعالى ومنها إذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرت النجارة كمثر المال وعظم رب المال لماله وكثرت الشرط وكانت أمارة الصيان وكثرت النساء وجار السلطان وطفف المكيال والميزان الطبرانى والحاكم عن أبى ذر والتطفيف هو نقص الكيل والوزن والدرع

وهو من الكبائر قال تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتنالوا على النـاس يستوفون وإذا كالوهم أووزنوهم) أى باعوهم ( يحسرون) ومنها ان الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتى القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيفترقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أَعْرِفِ وَجُهُ وَلا أَدْرَى مَا اسْمَهُ يَحْدَثُ مَسْلَمٌ فَى مَقْدَمَةً صِحْيَحَهُ عَنْ ابْنِ مُسعود ومنها ان فى البحر شياطين مسجونة أو ثقها سلمان يوشك أن تخرج فتقرا على الناس قرآنا مسلم عن ابن عمرو ومنها إذا اقترب الزمان يربى الرجل جروًا أى ولد الكلب خير له من أن يربى ولدا له ولا يوقر كبير ولا يرحم صغير ويكثر أولاد الزنا حتى ان الرجل لبغشى المرأة أى يزنى بها على قارعة الطريق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أمثلهم في ذلك المداهن الطبراني والحياكم عن أبي ذرو معنى يلبسون جلود الضأن إلى آخره أنهم يلينون القول ويحسنون الفعل رياء وقلوبهم كالذئاب ومنها إذا كانت الفاحشة فى كباركم والملك فى صغاركم والعلم فى رذ الـكم والمداهنة فى خياركم أحمد وابن ماجه عن أنس ومنها إذا تقارب الزمان ينق الموت خيار أمتى كما ينتى أحدكم الرطب من الطبق الرامهر مزى عن أ في هريرة ومنها إذا تطاول الناس في البنيان وفي رواية إذا رأيت الحماة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فانتظروا الساعة الشيخان عن عمر وذلك حيث كثرت أموالهم وامتدت وجاهتهم ولم يكن لهم دأب ولاهمة سوى البناء لانهم لايشتغلون بالعبادة ولا بالعلم ولا بالجهاد ومنها إذا وسد الامر وفي رواية أسند الامر إلى غير أهله فانتظروا الساعة البخاري عن أبي هريرة

أياً دهر أعلنت فينما أذاكا ووليتنا بعد وجه قفاكا قلبت الشرار علينما رؤسا وأجلست سفلتنا مستواكا فيما دهر ان كنت عاتبنا فهاقد صنعت بنا ماكفاكا

منها من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لايجدون إماما يصلى بهم أحمد وأبو داود عن سلامة بنت الحران ومنهما لاتذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يالبتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين ما به إلا البلاء مسلم وابن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنهم ومنها لاتقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم وهذا قد وقع كشيرا ولا يزال يقع من قتل الملوك وهم أن لم يكونوا أئمة لكنهم نواب عنهم فقتلهم بمنزلة الأئمة ومنهاان من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عبد الأصاغر الطبراني عن أبى أمية الجحى ومعناه من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عبد الأصاغر الطبراني عن أبى أمية الجحى ومعناه

ان الاكابر من أولاد المهاجرين والانصار بلومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا والجاء ويبقى الاصاغر من الموالى وأخلاط الناس هم الذين يتعلمون فيطلب منهم الفتاوى فى الواقعات ومنها لاتقوم الساعة حتى يقتل الرجل أخاه لايدرى فيم قتله الحاكم في تاريخه عن أبى موسى ومنها من أشراط الساعة أن يملك من ليس أهلا أن يملك ويرفع الوضيع ويتضع الرفيع نعيم بن حماد عن كثير بن مرة مرسلا ومنها من اقتراب الساعة إذا كثر خطباء منابركم وركن علىاؤكم إلى ولا تسكم فاحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فافتوهم بمـا يشتهون الديلمي عن على كرم الله وجهه ومنها من اقتراب الساعة إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا بهدنانيركم ودراهمكمو اتخذتم القرآنتجارةالديلمي عنعلي كرم اللهوجهه ومعناه يقرؤن القرآن بالاجرة لايقرؤن لله ومنها لآنزال الامة على شريعة حسنة مالم تظهر فيهم ثلاث مالم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم السقارون قالوا وماالسقارون قال نشؤ يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعنأ حدوالطبرانىوالحاكم عن معاذ بنأنس قلت وهكذا كثيرفي الفلاحين والبقالين والسفلةفيبدأ احدهم بشتم صاحبه عندالتلاق قبل السلامبل ويمضىكل منهماولايعرفون السلام فإناللهوإنا إليهراجعون ومنها لاتقوم الساعةحتى يعمدالرجلإلى النبطيةفيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لاينظر إليها الطبراني عن أبي أمامة ومعناه يتزوج الدنبة الاصل لغناها ويترك بنت عمه الاصيلة لفقرها ومنها أن من أمارتها أن تقطع الارحام ويؤخذ المال بغيرحقه وتسفكالدماء ويشتكىذوالقرابة قرابته لايعود عليه بشيءويطوف السائل لايوضع فيده ثيءابن أبي شيبةعن عبدالله ومنها لاتقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارأويكون الإسلام غريباوحتي تبدوالشحناء بينالناسوحتي يقبض العلم ويهرم الزمان وينقص عمرالبشروتنقص السنون والثمرات ويؤمن التهماء ويتهم الامناء ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويكثر الهرجوهو القتل وحتىتبنى الغرفأى القصور فتطال وحتى تحزن ذوات الأولادأي لعقوق اولادهن وتفرخ العواقر ويظهرالبغىوالحسدوالشح ويهلك الساس ويكثر الكذب ويقل الصدق وحتى نختلف الأمور بين النياس ويتبع الهوى ويقصى بالظن ويكثر المطر ويقل الثمر ويغيض العلم غيضا أى ينقص ويقيض الجهل فيضا أى يكثر ويكون الولد غيظا والشتاء قيظا سبق تفسيرهما وحتى يجهر بالفحشاء وتزوى الارض زيا وتقوم الحطباء بالكذب فيجعلون حتى لشرار أمتى فن صدقهم يذلك ورضى به لم يرح رائحة الجنة ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نصر السجزيوابن

عساكر عن أبي موسى وسنده جيد ومنهما لا تقموم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بالسنتهاأحمد والخرائطي وغيرهماعنسعدين أتي وقاص ومعناه يمدحون النياس ويظهرون محبتهم نفاقا وبطرونهم ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الاموال منهم ومنها لا تقوم الساعة حتى يتسافد النباس تسافد البائم في الطرق الطبراني عن ابن عمر ومنها لاتقوم الساعة حتى توجد المرأة نهاراً تنكح أي تجامع وسط الطريق لا ينكر ذلك أحد فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لونحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم مثلأبي بكروعمرفيكم الحاكمءنأبي هريرة ومنهالاتقوم الساعةحتى تتماكر القلوب وتختلف الاقاويل ويختلف الإخوان من الآب والام في الدين الديلي عن حذيفة ومنها لا تقوم الساعة حتى يُعن الله فيه ثلاثًا درهما من حلال وعلما مستفاداً وأخا في الله عز وجل الديلمي عن حذيفة يعني تقل فيه هذه الثلاثة حتى لاتكاد توجد ومنها إذا رأيت الصدقة كتمت وغلت واستؤجر على الغزو وأخرب العامر وأعمر الخراب ورأيت الرجل يتمرس بأمانته وفى رواية بدينه كما يتمرس البعير بالشجرفانك والساعة كهاتين عبدالرزاق والطمراني عن عبدالله بن زينب الجنبدي قال في النهماية يتمرس أن يتغلب ويعبث بدينه كما يعبث البعير بالشجر ومنهما أن من أشراط الساعة حيف الائمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر البزار عنعلى كرم اللهوجهه مرفوعا وسنده حسن ومنها لا يذهب الناس حتى يقولوا القرآن مخلوق وليس بخالق ولكنه كلام اللهمنه بداواليه يعود اللالكائي والاصبهاني عزعلي كرمالله وجهومنهاإذااجتمع عشرون رجلاأو أكثر أو أقل فلم يكن فيهم من يهاب في الله فقد حضر الامرالبيهقي وابن عساكر عن عبدالله بن بشر الصحابي ومنهـا من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد فلا يركع ركعتين ابن أبي داود عن ابن مسعود ومنها تكون في آخر هـذه الامة عند افتراب الساعة أشياء فمنها نكاح الرجـل إمرأته أو أمته في دبرها وذلك بما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله ومنها نسكاح الرجل الرجل وذلك بمسا حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ومنها نـكاح المرأة المرأة وذلك بما حرم اللهورسوله ويمقت الله عليه ورسوله وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحا الدارقطني والبيهقي وابن النجار عن أبي قال الصحابي ومنهالياً تين على الناس زمان يكون فيه استشارة الاماء وسلطان النساء وإمارة السفهاء ابن المنساوى عن على كرم الله وجهه ومنهـــــا لا تقوم الساعة حتى يكون السلام على المعرفة وحتى تتخذ المساجد قناطرفلا يسجد لله فيهـا وحتى يبعث الغــلام الشيخ بريدا بين الافقين وحتى

يُبلع التاجرُ الافةين فلا يجد ريما العابراني عن ابن مسعود وهو كناية عن عدمالرغبة في الصلاة وعـدم توقير الصغير الكبرر وعدم البركة في التجارة لغلبة الكذب والغش على التجار ومنهـا لا تقوم الساعة حتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق وخيار أهل العراق إلى الشام ابن أبي شيبة عن أبي إمامة ومنها ياتي على الناس زمان لايسلم لذي دين دينه إلا من فرمن شاهق إلى شاهق أو من حجر إلى حجر كالثعلب مفر باشماله وذلك في آخر الزمانإذا لم تنل المعيشة الابمعصية الله فإذا كانكذلك حلت الغربة يكون في ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه انكان له أبوان والا فعلى يد زوجته وإلا فعلى يدى الأقارب والجيران يعيرونه بضيتي المعيشة ويسكلفونه مالا يطيق حتى يورد نفسه الموارد التى يهلك فيها أبونعم والبيهقى والحليل والرافعي وعن ابن مسعودرضي الله عنه ومنها ياتي على النياس زمان يقعد الرجل الى قومه فما يمنعه أن يقوم الا مخافة أن يقعوا فيمه الديلمي عن أبي هريرة ومنها سيصيب أمتى في آحر الزيان بلاء شديد لا ينجو منه الا رجل عرف دين الله بلسانه وبقلمه فذالك الذن سبقت له السوابق ورجل عرف دبن الله فصدق به أبو نصر السجزى وأبو نعيم عن عمر رضي الله عنه ومنهــا ياتي على الناس زمّان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة البيهةي عن الحسن مرسلا ومنهـا ياتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فيمكم ابن السنى عن جابر رضى الله عنه ومنها ياتى على الناس زمان همهم بطونهم وشر همهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانرهم أولئك شر الخلق لاخلاق لهم عند الله السلمي عن على ومنهــــا ياني على الناس زمان ية تل فيه العلماء كما تقتل الـكلاب فياليت العلمـــاء في ذلك الزمان تحامقوا الديلمي وأبن عساكر عن على كرم الله وجهه ومنهـا ياتي على العلمـاء زمان الوت أحب إلى أحدهم من الذهب الاحمر أبو نعيم عن أبي هريرة ومنها لا تذهب الآيام والليالى حتى يخلق القرآن في صدور أقوام من هذه الأمة كما تخلق الثياب ويكون ما سواه أعجب لهم ويكون أمرهم طمعا كله لا مخالطه خوف إن قصر في حق الله تغالى منته نفسه الأماني وإن تجاوز آلي ما نهي الله عنه قال أرجو أن يتجاوز الله عني يُلبسون جلود الضـــان على قلوب الذئاب أفضلهم فى نفسه المداهن الذى لا يامر بالحق ولا ينهي عن المنكر أبو نعيم عن معقل بن يسار ومنها ياتي على الناس زمان لا يتبع فيــه العالم ولا يستحى فيه من الحليم وولايوقر فيـه الكبير ولا يرحم فيه الصغير يقتل بعضهم بعضا على الدنيا قلومهم قلوب الاعاجم والسنتهم السنة العرب لا يعرفون

معروفا ولا ينكرون منكرا بمثى الصالح فيهم مستخفيا أولئك شرار خلَّى الله لا ينظر الله إلىهم إوم القيـــامة الديلمي عن على ومنهـا يجيء بوم القيامة المصحف والمسجد والعترة فيقول الصحف يارب حرقوني ومزقوني ويقول المسجد يارب خربونى وعطلوني وضيعوني وتقول العترة يارب طردونا وقتلونا وشردونا وأجثو بركبتي للخصومة فيقول الله تبارك وتعيالي ذلك إلى وأنا أولى بذلك الديلمي عن جابر وأحمد والطبراني عن أبي امامة وكائه إشارة إلى ما وقع في زمن بني أمية و من بعدهم من قتل أهل البيت و تعطيل مسجده صلى الله عليــه وســـلم ربط الحيل فيه في زمن يزيد وتمزيق المصحف في زمن الوليد أو يكون تمزيق المصحف كمناية عن عدمً العمل به ومنها يوشك أن لا تجذوا بيوتا تكنكم تهلكها الرواجف ولا دواب تبلغوا عليهـا في أسفاكم تهلكها الصواعق نعم عن أبي هريرة ومنهـا إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم الحسكم عن أبي الررداء ومنها من اقتراب الساعة أن يصلى حسون نفساً لايقبل لاحدهم صلاة أبوالشيخ عن ابن مسعود ومعناه أنهم لايأتون بشروطها وأركانها فلا تصح لاحدهم صلاة فلا تقبل منهم ومنها ان الساعة لا تقوم حتى لا يُقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه مسلم عن عبد الله بن مسعود ومنهـا من اشراط الساعة تقارب الاسواق قلت ما تقارب الاسواق قال أن يشكو النــاس بعضهم إلى بعض قلة الاصابه أى الربح ويسكثر ولد البغي وتفشو الغيبة ويعظم ربالمال أيكرم من جهة اله وترتفع الأصوات في المساجد ويظهر أهل المنكر ويظهر البناءابن مردوبه عنِأُ في هريرة ومنهَآمن أشراط الساعة سوء الجواروقطيعة الارحاموأن يعطل السيف من الجهاد وان تجتلب الدنيا بالدين ابن مردويه عن أبي هريرة ومنها من أشرط الساعة أن يظهر الفحش والتفحش وسوء الحلق وسوء الجوار ابن أبي شيبه عن ابن مسعود ومنهماً لا تقوم الساعة حتى لا تحمل النخلة إلا تمرة ابن أبي شيبة عن رجاء ابن حيوة كناية عن قلة النمار والبركات ومنها من إشراط الساعة موت البدار ابن أبي شيبة عن مجاهد وفي رواية عن الشمي من اقتراب الساعة موت الفجاة ومنهـا يكون في آخر الزمان رجال يركبون على الميسائر حتى يأتون أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤسهن كاسنمة البخت العجاف إلعنوهن فانهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الامم لخدمتهم نساءكما خدمتكم نساء الامم قبلسكم قال أبن عمر وقلت لابي وما الميسائر قان سروج عظام أحمد والحساكم عن ابن عمرو ولهذا الحديث شواهد وطرق منها عند مسلم عن أبي هريرة صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم قوم معهم سياط

كاكذناب البقر يضربونبها الناس ونساءكاسياتعاريات يميلات مائلات رؤسهنكا سنمة البخت الماثلةلايدخلون الجنة ولابجدون ريحها وان ريحهاليوجدمن مسيرة كذا وكذا قال النووى في رياض الصالحين أي يكبرن رؤسهن ويعظمها باف عمامة أو عصابة أو نحوهما انتهى وقد فصلنـا الـكلام في هذه المسئلة في رسالة مستقلة سميناهــا أجوبة الخس عن الاسئلة الخس ومنها يخرج في هـذه الامة في آخر الزمان رجال معهم سياطكا نها أذناب البقر يغدرن فى سخط الله ويروحون فى غضبه أحمد والحاكم وصححه عن أبى أمامة ومنها عن أبن عباس رضى الله عنهما قال حج النبي صلى الله عليه وســلم حجة الوداع ثم أخذ بحلقة باب الكعبة فقال ياأيها النــاس آلا أخبركم بأشراط الساعة فقام إليه سلمانفقال أخبرنا فداك أبي وأي بارسولالله قال من أشراط الساعة إضاعة الصلاة والميل مع الهوى وتعظيم رب المـال فقـال سلمان ويـكون هذا يارسول الله قال نعم والذي نفس محمد بيده فِعَبْدُ ذلك يا سلمان تكون الزكاة مغرما والنيء مغنهاو يصدق الكاذب ويكذبالصادق ويؤتمنا لخائن ويخون الامينويتكلم الرويبضة قالوا وماالرويبضة قال يتكام في الناس من لم يكن يتكلم وينكر الحق تسعة أعشارهم ويذهب الإسلام فلايبتي إلارسمه وتحلى المصاحف بالذهب ويتسمن ذكور أمتى وتكون المشورة للاماءو يخطب على المنابر الصبيان وتكون المخاطبة للنساءفعند ذلك تزخرف المساجدكماتزخرف الكنائس والبيع وتطول المنابر وتكثرالصفوف مع قلوب متباغضة وألس مختلفة واهواء جمةقال سلمان ويكون ذلك يارسول الله قال نعم وألذى نفس محديده عندذلكياسلمان يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة يذرب قلبه فى جوفه كما يذوب الملح في الماء مما يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيره ويسكتني الرجال بالرجال والنساء بالنساء ويغار على الغلمان كما يغار على الجآرية البكر فعند ذلَّك يا سلمان تكون أمراء فسقة ووزراء فجرة وأمناء خونة يضيعون الصلاةويتبعون الشهوات فإن أدركتموهم فصلوا صلاتكم لوقتها عند ذلك ياسلمان يجيء سيى منالمشرق وسيمن المغرب جثاؤهم جثاء الناس وقلوبهم قلوب الشياطين لايرحمون صغيرا ولا يوقرون كبيرا عند ذلك ياسلمان يحج الناس إلى هذا البيت الحرام ويحجملو كهم لهو او تنزها وأغنياؤهم للتجارة ومساكنهم للمسئلة وقراؤهم رياء وسمعة قال ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذى نفسى بيده عند ذاك يا سلمان يفشو الكذب ويظهر الكوكب له الذنب وتشارك المرأة زوجها في التجارة وتتقارب الاسواق قال وما تقاربها قال كسادها وقلة أرباحها عند ذلك يا سلمان بيعث الله ربحا فيها حيات صفر فتلتقط ربيس العلماء لمبا رأوا المنكر

فلم يغيروه قال ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم والذى بعث محمدا بالحق رواه اين مردويه عنه قوله في الحديث و تكثر الصفوف الخ معناء أنهم لا يتمون الصفوف الاول فالاول بل يصطف كل ثلاثة في صف وأربعة في صف وهكذا فتكثر الصفوف وبؤيده قوله مع قلوب متباغضة لأن ذلك يورث تخالف القلوب وتباغضها كما أشار إليه حديث أقيموا صفوفكم أى أتموها ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم وقدجاء عنه رواية اخرى أسط منه قال القباضي أبو الفرح المعافى في المجلس الحادي والستين من كتابه الجليس رالانيس مالفظه حدثنا مجمد بن الحسن بن على سعيد أبو الحسن الترمذي في صفر سنة سبيع عشرة و ثلثمائة أملاه من أصل كتابه قال حدثنا أبو سعيد محمد بن الحسن بن ميسرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي شعيب الخواتيمي قال حدثنا إبراهم بن مخلد عن سلمان الخشاب مولى لبني شيبة قال أخبرني ابن جريج عن عطاء عن أبن عباس فان لماحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الودع أخذ بحلقتي بأب الكعبة ثم أقبل بوجه على النباس فقال يا أيها البياس قالوا لبيك يآرسول الله تفديك آباؤنا وامهاتنا ثم بكى حتى علا انتحابه فقال يا أيها الناس إنى اخبرتبكم بأشراط القيامةإن من أشراط القيامة إماتة الصلوات واتبـاع الشهوات والميل مع الهوى وتعظيم رب المال قال فو ثب سلمان فقال يأبي أنت وأمي إن هذا لـكائن قال أي والذي نفسي بيده عندما يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في المــاء بمــا يرى ولا يستطيع أن يغير قال سلمان بأبي أنت وأمي إن هذا لـكائن قال أي والذي نفسي بيده إن المؤمن ليمثي بينهم يومئذ بالخافة قال سلمان بأبى أنت وأمى وإن هذا لكائن قال أي والذي نفسي بيده عندها يكون المطر قيظا والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا قال سلمان بأبي أنت وأمى وإن هذا لـكائن قال أى والذى نفسى بيده للمؤمن يومنذ أذل من الامة فعندها يكونالمنكر معروفا والمعروف منكرا ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويصدق الكذاب ويكذب الصادق قال سلمان بأبي أنت وأى وإن هذا لكائن قال أى والذي نفسي بيده عندهـا يكون أمراء جورة ووزراء فسقة وأمناء خونة وإمارة النساء ومشاورة الإماء وصعود الصبيان المنابر قال سلمان بأبى أتت وأمى إن هذا لمكائن قال أى والذى نفسي بيده يا لممان عندهما يليهم اقوام إن تـكلمواقتاوهم وإن سكتوا استباحوهم ويستأثرون بفيئهم وليطؤن حريمهم ويجار في حكمهم ويليهم أقوام جثاهم جثا النـاس قال القاضي أبوالفرج هوهكذا في الكتاب والصواب جثثهم جثة الناس وقلوبهم قلوب الشياطين لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون

صغيراً قال سلمان بأبي أنت وأمي إن هذا لكائن قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان عندها تزخرف المساجدكما تزخرف الكه ئس والبيع وتحلى المصاحف ويطيلون المنابر ويكثر العقوق قلوبهم متباغضة وأهواؤهم جمة والسننهم لمختلفة قال سلما بأبى أنت وأمى ان هذا لـكائن قال أى والذى نفسي بيده عندها يكون الكذب ظرفا والزكاة مغرما ويظهر الرئشا ويكثر الربا ويتعاملون بالعينة ويتخذون المساجد طرقا قال سلمإن بأ بي أنت وأمن وأن هذا لـكأن قال أيوالذي نفسي بيده ياسلمان عندها تتخذ جلود النمور صفوفا يتحلى ذكور أمتي بالذهب ويلبسون الحرير ويتهاونون بالدماء وتظهر الخور والقينات والمعازف وتشارك المرأة زوجها في التجارة قال سلمان بأبي أنت وأمي وان هذا لكائن قال أي والذي نفسي بيده يا سلمان عندهـا يطلع كوكب الذنب ويكثم ألسيحان ويتكلم الرويبضة قال سلمان وما الرويبضة قال يسكلم في العامة من لم يمكن يتكلم وتحتقن الرجل للسمنة ويتغنى بكتاب الله عزوجل ويتخذ القرآن مزامير ويباع الحكم ويكثر الشرط قال سلمان بأبي أنت وأميمان هذا لكائن قالأى الذي نفسي بيده يحج أمراء الناس لهوآو تنزها وأوساط الناس للتجارة وفقراء الناس المسألة وقراء الناس للرياء والسمعة قال سلمان بأبي أنت وأمي إن هذا لسكائن قال أى والذى نفسي بيده عندها يغار على الغلام كما يغار على الجارية البكر ويخطب الغلام كما تخطب المرأة ويهيأكما تهيا المرأة ويتشبه النساء بالرجال ويتشبهالرجال بالنساء ويسكتني الرجال بالرجال والنساء بالنساء وتركب ذوات الفروج والسروج فعلبهن من أمتى لعنة الله قال سلمان با ُبي أنت وأمي وأن هذا لكائن قالَ أي والذي نفسي بيده عندها يظهر قراء عبادتهم النلاوم بينهم أولئك يسمون في ملكوت السهاء الابجاس الارجاس قال سلمان بابي أنت وأمي وإن هذا لكائن قال أي والذي نفسي بيده عندها يتشبب المشيخة قال أحسبه ذهب من كتابي هذا الحرف وحده ان الحرة خضاب الإسلام والصفرة خضاب الإيمان والسوادخصاب الشيطارقال سامان با"بي أنث وأمى وان هذا لـكائن قال أى والذى نفسىبيده عندها يوضع الديزوترنع الدنيا ويشيد البناء وتعطل الحدود ويميتون سنتى فعندهما با سلمان لانرى الاذماولاينصرهم الله قال بالبهجأنت وأمى وهم يومئذ مسلمون كيف لاينصرون قال ياسلمان ان نصرة الله الامر بالمعروف والنبي عن المنكر وان أقواما يذمون الله تعالى ومذمتهم اياه أن يشكوه وذلك عند تقارب الاسواق قال وما تقارب الاسواق قال عند كسادها كل يقول ما أبيع ولا أشترى ولا أربحولا رازق الا الله تعالى قال سلمان با بمي أنت

وأمى وإن هذا لـكائن قال أي والذي نفسي بيده عندها يجفو الرجل والديه ويبر صديقه ويتألفون بغير الله تعالى ومحلف الرجل من غـــــــير أن يستحلف ويتحالفون بالطلاق يا سلمان لا يحلف بها إلا فاسق ويفشو الموت موت الفجأة ويحدث الرجل سوطه قال سلمان بآبي أنت وأمي وإن هذا لسكائن قال أي والذي نفسي بيده تخرج الدابة وتطلع الشمس من مغربها ويخرج الدجالوريح حمراء ويكون خسف ومسخ وقذف ويأجوج ومأجوج وهدم الكعبة وتمور الارض وإذا ذكر الرجل روى ومنها عن على كرم الله وجهه أن عمر رضى الله عنه سأل رسول الله عن الساعة فقال ذلك عند حيف الأئمة وتكذيب بالقدر وإيمان بالنجوم وقوم يتخذون الآمانة مغنما والزكاة مغرما والفاحشة زيارة فسألته عن الفاجشة زيارة قال الرجلان من أهل الفسق يصنع أحدهما طعاما وشرابا وبأتيه بالمرأة فيقول أصنع ماكنت تصنع فيتزاورون على ذلك قال فعند ذلك أهلكت أمتى يا ابن الخطباب رواه ابن أبي الدنيا والبزار عنه ومنها عن حديفة بن النمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب. الساعة إثنان وسبعون خصلة إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة وأضاعوا الأمانة وأكاوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا بالدماء واستعلوا بالبشاء وباعوا الدين بالدنيثا وتقطعت الارحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لباسا وظرر الجور وكثر الطلاق وموت النجأة واتتمن الحائن وخون الامين وصدق الكاذب وكذب الصادق وكشر القذف وكان المطر قيظما والولد غيظنا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيضا وكان الامراء فجرة والوزراءكذية والامناءخونة والعرفاء ظلةوالقراء فسقة إذا لبسوا مسوك الصأن قلوبهم أنَّب من الجيفة وأمر من الصبر يغشيهم ألله فتنة يتها وكون فيهاتهاوك اليهود الظلمة وتظهر الصفراء يعبي الدنانير وتطلب البيضاء وتكشر الخطباء ويقل الامر بالمعروف وحليت المماحف وصورت المساجد وطولت المنابر وخربت القلوب وشربت الخيبور وعطات الحبيدود وولدت الامة ربتها وترى الحفاة العراة قد صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بغير الله وشهد المرء من غسير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير دين الله وطلب الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة منها والزكاة مغرما وكان زعم القوم أرذاهم وعق الرجل أباه وجفا أمه وبر صديقه وأطاع امرأته وعلت أصوات الفسته فى المساحد واتخذت القينات والمعازف

وشربت الخورق الطرق وأتخذ الظلم فحرا وبيع الحكم وكثرت الشرط واتخذ القرآن مزامير وجلود السباع صفاقا ولعن آخر مسدَّه الآمة أولها فابر تقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقَذْفا وآيات أخرجه أبو نعيم في الحلية عنه ومنها أذا ظهرالقول وحزن العمل وائتلمت الالسن واختلفت القلوب وقطع كل ذى رحم حمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى ابصارهم أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حماتم عن سلمان موقوفا والحسن بن سفيان والطبراني وابن عساكر والديلمي عنه مرفوعا ومنها اذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا في الارحام لعنهم الله عند ذلك فاصمهم وأعمى أبصارهم أبن أبي الدنيــــا في كتاب العلم عن الحسن رحمه الله ولنختم هذا القسم بحديث عن أمير المؤمنين على كرم اللهر وجهه جامع لا كشر ما ذكر وزيادة تبركا قال قال صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة اذاً رأيتم الناس أضاعوا الصلاة وأضاعوا الاماية واستحلوا الكياثر وأكلوا الربا وأكلوا الرشا وشيدواالبناء واتبعوا الهوى وباعوا الدين بالدنيا والخذوا القرآن مزامير وأتخذوا جلود السباع صفاقا والمساجد طرقا والحربر لباسا وأكثر والجور وفشا الزنا وتهاونوا بالطلاق وائتمن الحائن وخون الأمين وصار المطر قيظا والولد غيظا وأمراء فجرة ووزراء كذبة وأمناء خونة وعرفاء ظلمة وقلت العلماء وكثر القراء وقلت الفقهاء وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنابر وفسدت القلوب واتخذوا القينات واستحلت المعازف وشربت الخور وعطلت الجدودونقصت الشهور ونقضت الموائيق وشاركت المرأة زوجها فىالنجارة وركب النساء البراذين وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء وحلف بغيراللهو شهدالرجل من غيران يستشهد وكانت الزكاة مغرما والأمانة مضا وأطاع الرجل امرأته وعتى امه وقرب صديقه واقضى أباه وصارت الإمارات مواريث وسب آخر هذه الامة أولها وأكرم الرجل اتقاء شره يوكثرت الشرط وصعدت الجال المنابر ولبس الرجال النيجان وضيقت الطرقات وشد البناء واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وكثرت خطباء منابركم وركن علماؤكم الى ولاتسكم فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وأفتوهم بما يشتهون وتعلم علىاؤكم العلم ليجلبوا بهدنانيركم ودراهمكم فاتخذتم القرآن تجارة وضيعتم حق الله في اموالكم وصارت اموالكم عند شراركم وقطعتم ارحامكم وشربتم الخور فى ناديكم ولعبتم بالميسر وضربتم بالكير والمعرفة والمزامد ومنعتم محاويجكم ذكاتكم ورايتموها مغرماً وقتل البرىء لبغيظ العامة وخاتلفت اهواؤكم وصار العطاء في العبيد والسقاط

وطففت المكاييل والموازن ووليت أموركم السفهاء أبو الشيخ وعويس والديلم كامهم عن على كرم الله وجبه ولنشرع في شرح ألفاظه ليتم به النفع قوله أضاعواً الصلاة أي تركوها أو أخلوا بشيء من أركانها وواجباتها ولا ينافي هذا ما ورد أن أول مايرفع من الإمة الامانة وآخر ما يرفع الصلاة لان المراد بقاء صورة الصلاة وهنا أضاعها بالاخلال بخشوعها أو شروطها وقوله أضاعوا الامانة قال فى النهاية الامانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والامانة انتهى والكل جائز هنا أما في قوله الآتي الامانة مغنما فالمراد بهـا الوديعة قوله وشيدوا البناءأي طولوها من الشيد بمعنى الرفع أو جصصوها وعملوها بالشيد وهو كلماطليت به الحائط من جص وغيره وقوله واتبعوا الهوى أى ما تهواه أنفسهم من العقائد الفاسدة والآراء الباطلة المخالفة الأحاديث الصحيحة قوله باعوا الدين بالدنيا أى رضوا بنقص دينهم مع سلامة دنياهم وآثروا سلامة الدنيا على سلامة الدين قوأه اتخذوا القرآن مزاميرأى يتغنون به من غير تدمر في مواعظه وأحكامه قوله اتخذوا جلودالسباع صفافا جمع صفة وهي السرج بمنزله المبترة من الزحل وهو شيء يفرش في السرج وبجلس عليَّه ومنه الحديث نهى عن صفف النمور قرله المساجد طرقا أى يمرون بالمساجد بغير الصلاة ولا يصلون فيه ركعتين قوله تهاونوا بالطلاق أى يحلفون بالطلاق كثير الايبالون بوقوعه قوله صار المطر قيظا مر تفسيره قوله اتخذوا القينات جمع قينة وهي الامة المغنية والمعازف آلات اللهو كالطنبور والىربط والرباب وغبرهما قوله عطلت الحدود كانن لا يرجم الزانى ولا يقطع السارق ولابحد الفاذف قوله نقصت الشهور بالصاد المهملة أى تكون الشهور أكرها ناقصة قوله ونقضت الوأثيق بالضاد المعجمة المواثيق جمع ميثاق وهو العهد قوله ركب النساء اليرازين جمع برذون بكسر الموجدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة آخره نون الدابة والمؤنث برذونه وجمعه برآذين ويقال لصاحبه المبرذن والمعنى انهن يركبن الدواب كما في رواية تركبن السرج تشبها بالرجال قوله حلف بغير الله كأن يقول ورأس السلطان أو حياة سيدى أو والدى أو والإمانة أو غير ذلك من الطلاق أو العتق أو نحو ذلك وقد آتى زمان لا يصدقون إلا إن حلف بغير الله فإنا لله وإنا إليه راجعون قوله كانت الزكاة مغرما إلى قوله أقصى أباء مر تفسيرها قوله صارت الإمارات مواريث أى لا يراعون في الإمارة الدين والرشد والتدبير والعلم وغير ذلك من صفات الـكمال بل يقولون هـذا ولدا الامير أوأخو مفهو أحتىبالإمارةوأول من أحدث هذا بنوأمية فولو اأبناءهم ولميفعل

أحد من الحلماء الراشدين هذا فلم يولوا أولادهم ولا قرابتهم قوله وسب آمر هذه الامة أولها إشارة إلى ما اشتهر من الرفص وسب عامة الصحابه والتابعين والسلف الصالح حتى أن الرجل منهم يسب أباه وجده الذي مات على السنة فإنا الله وإنا إليه لراجعُون قوله واكرم الرجل اتقاء شره أي يخاف ان لم يكرمه أن يناله شره وليس به من الدين شيء قوله كشرت الشرط أي أعوان الظلمة قوله واستغنىالرجال بالرجال الخ مر تفسيره قوله وصعدت الجهال المنابر معناه واضح وفى رواية الجهلاء بدل الجهال ومعناء السمان أى الذين ليس عندهم خوف الآخرة فإن الخوف يذيب الشحم وَلَذَا قَالَ الشَّافَعَى : مَا رَأَيْتَ سَمَّيْنَا أَفَلَحَ قَطْ قُولُهُ وَلَبُسُ الرَّجَالُ النَّيْجَانُ أَي إلى عادة انجوس والفرس من لبس الناج فقد قال صلى الله عليه وسلم العمائم تيجان العرب أى أن العرب لا يابسون التاج وإنما يلبسون العمائم بدلها قوله وصيقت الطرقات أي يبنون في الطريق الشارع الدكك وبجلسون فيها ويتحدثون بالباطل ويضيقون الطرقات على الممارة قوله وخطباء منابركم أى أنهم لا يخطبون لله ولا للاستحقاق وإنما يشترون وظيفه الخطابة فيكثر الراغبون فيذلك ولقد رأينا في المسجد الواحد أكثر من عشرين خطيباً قوله ركن علماؤكم النخ أن يميل العلماء إلى الملوك فيفتون بمقتضى هواهم ولو خالف الشرع ويتوصلون بذلك إلى دنياهم فيحلون لهم الحرام من المعازف وأكل الحرام والكبر والغرور والمكوس ويحر مون عليهم الحلال من التواضع والنقلل وإقامة الحدود ونحوها قوله وتعلم علماؤكم النح أى لا يتعلمون لوجه الله ولدينهم و إنمـا قصدهم في النعلم تحصيل الدنيـا و من ذلك أن أكثر رغبتهم في الفلسفيات والحكميات فداهم جاهاين بالسنه وثهرانع الاحسكام ويعدون أنفسهم من علماء الإسلام فإنا لله وإنا إليه راجعون قوله اتحذتهم القرآن تحارة أي أن أعطوا أحرة على القراءة قرؤا والالم لم يقرؤا قوله ضيعتم - ق الله في أموالـكم أي من الزكاة وغير ذلك من الحقوق الماليه إما بعدم اخراجها أو بالاخلال ببعض شروطها من الاستحقاق وقدر الواجب وغير ذلك قوله وشربتم الخور في ناديـكم أي في مجالـكم العامه غير مختفين بل مجاهرين بشربها وليس دفيا تـكرار! مع قوله السابق وشربت الخور لأن ذلك هو الشراب لا بقيد المجاهرة مخلاف هذا وكذآ يقال في حديث الخور في الطرق قوله ولعبتم بالميسر وضربتم بالكبر الخ قال في النهاية الميسر دوالقمارمنه الحديث الشطر بجميسر العجم شبه اللعب به بالميسروه و القمار بالقداح وكل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز انتهى أى ومنه العب في الاعياد بالبيض ونحوه والكير بفتحتين الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له

وجه وأحد والمعزفة وأحدة المعازف وقد مر تفسيرها والمزامير جمع مزمار وهوالآلة المى يزمر بهاويقال لهالفارسية صرناقوله منعتم محاويجكم زكاتكم معناه واضحقوله قتل البرىء ليغيظ العالمة بقتله معناها بهم لايقتلون القاتلو يقتلون بريئا من قبيلته أوقريبة ليغيظهم ذلك وهو جمع بين ذنبين ترك القود وقتل البرىء قوله صار العطا في العبيد والسقاط سقاط الناس أراذلهم وأدانيهم فهو كقوله وسد الامر إلى غير أهله قوله وطفف المكاييل والموازين التطفيف هو بخس الكيل والوزن فهذه جملة من الأشراط من القسم الثاني وهي كالها موجودة وهي في التزايد يوما فيوما وقد كادت تبلغ الغاية أو قد بلغت فنسأل الله أن يجنبنا المتن ويعصمنا من المحن ويميتنا على السنن ويعفر لنـــا الدنوب التي جنيناها في السر والعلن إنه جواد كريم ذو المان يجياه جد الحسين والحس آمين يا أرحم الراحمين ﴿ خاتمة ﴾ في سرد أحاديث تناسب المقام عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلى رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وعن الزبير بن عدى أقال شكونا إلى آنس من الحجاج فقال أصبروا إنه لا يأتى عليــكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيــكم صلى الله علمية وسلم رواه البخاري والترمذي وعن ثو إن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتى الآئمة المصلين وإدًا وضع السيف في أمتى لم يرفع إلى يوم القيامة رواه أبو داود وابن ماجه وعن عتبة بن غزوان قال ان من ورآشكم أيام الصبر المتمسك فيه يومئذ بمثل ما انتم عليه له كأجر خمسين ننكم رواه الطبراني وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا وكانوا كهذا وشبك بين أصابعه قال فيم تامرنى قال الزم بيتك واهلك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تبكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك امر العامة رواه ابو داود والنسائي وهذا من قبيل قوله تعالى عليكم انفسكم لا يضركم من صل إذا اهديتم وعن ابى موسى محوه وفي آخسره قالوا بم تأمرنا قال كونوا احلاس يوتـكم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصيب امني في آخر الزمان بلاء شديد لاينجو منه إلا رجل عرف دن الله فجاهد عليه بلسانه وبقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق ورجل عرف دين الله فصدق به رواه ابو نصر السجري وأبو نعيم وعن حذيفة قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخـــــير شر قال نعير دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت صفهم لنـا قال هم جلانتــا

يتكلمون بألسنتنا قلت فا تأمرتى ان ادركنى ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجرة حتى مدركك الموت وانت على ذلك وفي رواية عنه يكون بعدى أثمة لا مهتدون بهديي ولا يستون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس قال حذيفة كيف اصنع يارسول الله ان ادركت ذلك قال تسمع وتطيع الامر وإن ضرب ظهرك واخذ مالك رواه مسلم وعن ابى ذر رضى الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر كيف انت إذا كنت في حثالة وشبك بين اصابعه قال ما تأمرنى يارسول ألله قال اصبر اصبر اصبر خالقوا الناس بأخلاقهم وخالفوهم في اعمالهم روام الحاكم والبيهتي في الزهدوعن إلى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقربوا الفتنة إذا حميت ولا تعرضوا لها إذا عرضت واضربوا اهلها إذا افبات وعن خالد بن عرفطة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا خالد انهــا ستــكون بعدى أحداث وفتن وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا التاتل فافعل رواه أحمد وابن أبى شيبة ونعيم بن حماد والطبرانى والبغوى والباوردى وانن قانع وأبو نعيم والحاكم وعن أبى أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله فاياك أن تكون من بطانتهم وعن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إنكم فى زمان من ترك منسكم عشر ماأمر به هلك ثم يأتى زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا رواه الترمذي وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول كل عشية خريس لاصحابه سيأتي على الناس زمان تمات فيه الصلاة ويشرف فيه البنيان ويكثر فيه الحلف والتلاعن. ويفشو فيه الرشا والزنا وتباع الآخرة بالدنيا فإذا رأيت ذلك فالنجا النجاقيلوكيف النجا قال كن حاساً من أحلاس بيتك وكف لسانك ويدك رواه ابن أبي الدنيا وعن أبن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبى بعثه الله فى أمته قبلي إلا كان له من أمنه حواريون وأصحاب يأخذون بُسنته ويقندون به ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لايؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو ءؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردًا. رواه مسلم وعن أبي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم من أكل طيباً وعمل في سنة وأمن الناس بواثقه دخل الجنة فقال رجل يارسول الله إن هـذا اليوم لكثير فى الناس قال وسيكون فى قرون بعدى رواه الترمذى وعن أنس قال

قال لى رسول الله عَلِيْتُهِ يابنى ان قدرت على أن تصبح و تمسى ليس فى قلبك غش لاحد فافعل ثم قال يابنى وذلك من سنتى ومن أحب سنتى فقد أحبنى ومن أحبى كان معى فى الجنة رواه النرمذى وعن ابن عباس قال قال النبى عَلِيْتُهُ من تمسك بسنتى عند فساد أمتى فله أجر مائة شهيد رواه البيهتى وعن أبى هريرة المتمسك بسنتى عند فساد أمتى له أجر شهيد رواه الطرانى فى الاوسط.

## ألبابالثالث

في الإشراط العام والامارات القريبة التي تعقبها الساعة وهي أيضا كثيرة . . فنها المهدى وهو أولها واعلم ان الاحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لاتسكاد تنحصر فقد قال محمد بن الحسن الاسنوى في كناب مناقب الشافعي قد تواترت الاخبار عن رسول الله ميلية ميلية الله وستأتي الاشارة إليها إجالا ولو تعرضنا لتفصيلها طال الكتاب وخرج عن موضوعه ولكن نقتصر على حاصل الجمع بين الروايات من غير تعرض لخرجها و مخرجيها والكلام فيهيأتي في مقامات

(المقام الأول ) في اسمه ونسبه ومولده ومبايعه ومهاجره وحليته وسيرته . أما اسمه فني أكثر الروايات انه محد وفي بعضها أنه أحمد واسم أبيه عبد الله فقد ورد بل صح عنه يراقي كا عند أبي داود والترمذي وقال حسن صحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال يواطيء أي يوافق اسمه أسمى واسم أبيه اسم أبي و تعسف بعض الشيعة فقالوا ان هذا تحريف والصواب اسم أبيه اسم ابني بالنون يعني الحسن أو ان المراد بابيه جده يعني الحسين والمراد باسم كنيته فإن كنيته الحسين أبو عبدالله فمعناه ان كنية جده الحسين توافق اسم ولد النبي يراقي وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن العسكري وهو باطل من وجوه أما أو لا فلهذه التعسفات وأما ثانيا فلان محمد بن الحسن هذا مات وأخذ عمد جعفر ميراث أبيه الحسن وأما ثالثا فلان المهدى يبايع وهو ابن أربعين سنة أوأقل ولو كان هو لزاد عن سبعائة سنة وأما رأبعا فلان مولد المهدى المدينة بخلافه وأما خامسا فلان رواية ابن المنادي عن على عليه السلام فيجيء القبالمهدى محمد بن عبد الله بل وكثير من الاحاديت صريحة في رد ما قالوه ووجوه أخر لانطيل الكلام بذكرها بل وكثير من الاحاديت صريحة في رد ما قالوه ووجوه أخر لانطيل الكلام بذكرها

﴿ تَنْبِيهُ ﴾ وقع للشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب اليواقيت والجواهر أنه مشي على هذا القوّل ونسبه الفتوحات المكية وسيأتي كلام الفتوحات وليس فيه ذلك بل الذي فيه هو أن المهدى من أولاد فاطمة ولاشك ان العسكري من أولاد الحسين فما في الفتوحات أعم مما نسب إليها والظاهر إن هذا مدسوس على الشعراني ويؤيده أنه في حياته لم يحرر الكتاب المذكور وانه قال فيه لاأحل لاحد أن يروى عني هـذا الكتاب حتى يعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ءافيه وقد وقع فما خاف منه فدس عليه مذهب الشيعة ومما دس عليه في طبقاته أنه قال في ترجمة الحسين بن على أن العقب منه فقط لامن أخيه الحسنوهذا أيضا من دسائس الرافضة وإلا فكيف ينكرالشعراني نسب الحسن وهو أظهر من أن يشهر وأكثر من إن يحصر ومنهم الأعاظم كأتمة البمين وملوك الحجاز وملوك الفرب وأئمة طبرستان القدماء كالداعى الكبير وكتب النسب طافحة بانسامهم كعمدة الطالب وغيرها وأئمة علم الانساب بجمعون على اثبات نسبه لم يختلف فيه منهم اثنان ثم كيف يجوز أن ينسب ذلك إلىالشعراني وهو مصرىوأجلاء بنى حسن كانوا بمصر كبنى طباطبا وغيرهم فليتنبه لذلك فانه زلة وبالله النوفيق ولقبه المهدى لأن الله هداه للحق والجابر لانه يجبر قلوب أمة محمد ﷺ أو لانه يجبر أى يقهر الجبارين والظالمين ويقصمهم وكذيته أبو عبد الله وفى الشفاء للقاضي عياض رحمه الله ان كنيته أبو القاسم وإنه جمع له بين كنية النبي مِرْتِيِّيِّ واسمه ولم يذكر له سندا سلام الله عليه وأما نسبه فانه من أهل بيت الني ﷺ ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة انه منولد فاطمة عليها السلاموجاء في بعضها أنه منولد العباسر رضي الله عنه ثم اختلفت الروايات في ولدى فاطمة فني بعضها أنه من أولاد الحسن وفي بعضها أنه من أولاد الحسين ووجه الحمع بينهما إن ولادته العظمي من الحسين أو من الحسن وللآخر فيه ولاده من جهة بعض أمهاته وكذلك للمباس فيه ولادة أيضا على أن فى أولاد العباس كان من تسمى بالمهدى وجاءتهم الرايات السود من خراسان كما تجى اللمهدى وكان قبله المنصور كما يكون قبل المهدى المنصور . وأما مولده فأنه يولدبالمدينة رواه نعيم بن حماد عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه وفى النذكرة للقرطبي أن مولده ببلاد المعرب وانه يأتى من هناك ويجوز علىالبحركما سيأتى نقلهوأما مبايعته فانه يبايع بمكة بين الركن والمقام ليلة عاشو راءكما يأتي وأما مهاجره فإنهمهاجر إلى بيت المقدس وأن المدينة تخرب بعد هجرته وتصيرمأوي للوحوش فقدررد عمران بيت المقىس خراب يثرب

وأما حليته فانه آدم ضرب من الرجال ربعة أجلى الجبهة أقنى الانف أشمه أزج أبلج أعين أكحل العينين براق الثنايا أفرقها في خـده الايمن خال أسود يضيء وجهه كا نه كوكبدرىكث اللحية فىكتفه علامةللنبي يُرَائِينَهُ أَذيل الفخذين لونه لون عربي وجسمه جسم اسرائيلي في لسانه ثقل وإذا أبطأ عليه الكلام ضرب فخذه الايسر بيده اليميمابن أربعين سنة وفي رواية ما بين ثلاثين إلى أربعين خاشع لله خشوع النسر بجناحه عليه عبايتان قطو انيتان يشبه النبي يَرَائِيُّهِ في الحلق أي بالضم لافي الحلق أي بالفنح ولنذكر تفسير بعض كلماته قوله آدم هو الاسمر شديد السمرة أو هو الذي لونه لون الأرض وبه سمى آدم عليه السلام قوله ضرب من الرجال هو الحنهيف اللحم الممشوق المستدق قوله ربعة هو بين الطويل والقصير قوله أجلى الجبهة هو الخفيف شعر الغزعتين من الصدغين والذي أنحسر الشعر عن جبهته قوله أدى الانف القنا في الانف طوله ودقة أرنبته يقال رجل أقنى وامرأة قنواء قوله أشمه يقال فلان أشم الانف إذاكان عرنينه رفيعا قوله أزج أبلجالزجج هو تقويسنى الحاجب مع طول في طرفه وامتداد وفلان أزج حاجبه كذلك والابلج هو المشرق اللون مسنمره والابلج أيضا هو الذى وضح مابين حاجبيه فلم يقترنا والاسم البلج بمتحاللام قوله أعين أكحل العينين الاعين الواسع العين والمرأة العيناء والجمع عين ومنه قوله تعالى (وحورعين) والكحل بفتحتين سواد في أجفان العين خلقه من غير اكتحال والرجل أكمل والمرأة كحلاء قرله براق الثنايا أفرقها أي لها بريق ولمعان من شدة بياضها وافرقها أي ثناياه متباعدة ليست متلاصقة قوله أذيل الفخذين أى منفرج الفخذين متباعدهما قوله عبايتان قطوانيتان القطوانيه قال في النهاية عباءة بيضاء قصيرة الخل والنون زائدة يقال كساء قطواني وعباءة قطوانية وأما سيرته فانه يعمل بسنة النبي يُرَائِينِهِ لا يوقظ نائما ولا يهريق دما يقاتل على السنة لايترك سنة إلا أقامها ولا بدعة إلا رفعها يقوم بالدين آخر الزمانكما قام به الني لمرتبع أوله يمك الدنيا كلهاكما ملك ذو القرنين وسلمان يكسر الصليبويقتل الحنزير يردلل المسلمين الفتهم ونعمتهم يملأ الأرض قسطا وعدلاكما ملئت ظلمآ وجورا يحثو المالحثيا ولا يعده عدا يقسم المال صحاحاً بالسوية يرض عنه ساكن السماء وساكن الارض والطير في الجو والوحش في القفر والحيتان في البحر يملأ قلوب أمة محمد غني حتى أنه يامر مناديا ينادي الا من له حاجة في المال فلا يأتيه الارجل واحد فيقول أنا فيقول أثت السادن يعني الحازن فقل له إن المهدى يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له أحث

حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أجشع أمة محديم الله أي أحرصهم والجشع أشد الحرص ويقول أعجز عما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له أنا لانأخذ شيئا اعطيناه تنعم الامة برها وفاجرها في زمنه نعمة لم يسمع بمثلها قط ترسل السهاء عليهم مدرارا لاتدخر شيئا من قطرها تؤتى الارض أكلها لاتدخر عنهم شيئا من بزرها تجرى علىيديه الملاحم يستخرج الكنوز ويفتح المداين مابين الحافقين يؤتى إليه بملوك الهند مغلغلين وتجعل خزاتهم حليا لبيت المقدس يأوى اليه الناسكما تأوى النحل إلى يعسوبها حتى يكون الناس على مثل أمرهم الاول يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة يضربون وجوه مخالفيه وأدبارهم جبريل على مقدمته وميكائيل على سافته ترعى الشاة والذئب في زمنه في مكانُّو إحد و تلعبالصيبان بالحيات والعقار بالاتضرهم شيئاً ويزرع الانسان مدا يخرج له سبعائة مد ويرفع الربا والوبا والزنا وشرب الخر وتطول الأعمار وتؤدى الامانة وتهاك الاشرار ولا يبق من يبغض آل عهد علية محبوب في الحُلاثق يطفي اللهبه الفتنة العمياء وتأمن الارض حتى ان المرأة تحج فيخمس نسوة مامعين رجل لاتخفن شيثًا إلا الله مكتوب في أسفار الإنبياء مافي حكمه ظلم ولا عيب قال الفقيه أبن حجر في القول المختصر في علامات المهدى المنتظر ولا ينافي هذا أن عيسي يفعل بعض ماذكر من قتل الخنزير وكسر الصليب إذ لا مانع أنكلا منهما يفعله أقول ويحتمل أن يكونالزمان واحدا وينسب إلى كل منهما باعتباركما سيأتى

(المقام النانى) فى العلامات التى يعرف بها والامارات الدالة على قرب خروجه عليه السلام أما العلامات فنها أن معه قيص رسول الله على وسفيه ورايته من مرط مخلة معلمة سوداء فيها حجر لم تنشر منذ توفى على ولاتنشر حتى يخرج المهدى مكتوب على رايتة البيعة لله ومنها أن على رأسه عمامة فيها منادى هذا المهدى خليفة الله فاتبعوه وتخرج ممها يد تشير نحو المهدى بالبيعة ومنها أنه يغرس قضيبا يابسا فى أرض يابسة فيخضر ويورق ومنها أنه يطلب منه آية فيومى بيده إلى طير فى الهواء فيسقط على يده ومنها أنه يخسف جيش يقصدونه بالبيداء بين المدينة ومكة كما سيأتي ومنها أنه ينادى مناد من السماء أيها الناس إن الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم وولاكم خير أمة عمد مناقية فالحقوا بمكة فإنه المهدى واسمه أحمد بن عبد الله وفي رواية وولاكم الجابر خير امة عمد أخقوه بمكة فانه المهدى واسمه محمد بن عبد الله ومنها أن الأرض تخرج

أفلاذ كبدها مثل الاسطوانات من الذهب ومنها غنى قلوب الناس وكثرة بركات الآرض كما من في سيرته عليه السلام ومنها أنه يخرج كنز الكعبة المدفون فيها فيقسمه في سبيل الله تعالى رواه نعيم عن على كرم وجهه ومنها أنه يستخرج تابوت السكينة من غار انطاكية أو من بحيرة طبرية فيخرج حتى يحمل فيوضع بين يديه ببيت المقدس فإذا نظر إليه اليهود أسلوا إلا قليلا منهم ومنها أنه ينفلق له البحركا انفلق لبني إسرائيل كاسيأتي إن شاء الله تعالى ومنها أنه تأتى الرايات السود من خراسان فيرسلون إليه بالبيعة ومنها أنه يجتمع بعيسى بن مريم عليهما السلام ويصلى عيسى خلفه ومنها مامر في حليته من علامة الني و ثقل المسان وغير ذلك .

وأما الامارات الدالة على قرب خروجه فنها أنه ينشق الفرات فينحسر عن جبل من ذهب ومنها أنه ينكسف القمر أول ليلة من رمضان والشمس ليلة النصف منه وهذان لم يكونا منذخلق القالشموات والأرض ومنها خسوف القمر مرتين في شهر رمضان وهذا لاينافى الأولكا هو وأضح ومنها طلوعالقرن ذىالسنين ومنها طلوع نجم له ذنب يضىء ومنها ظهور نار عظيمة من قبل المشرق ثلاث ليال أوسبع ليال ومنها ظهور ظلمة في السباء ومنها حرة فى السهاء وتنشر فىأفقها ليست كحمرة الافقومنها نداء يعم جميع أهل الأرض ويسمع أهل كل لغة بلغاتهم ومنها خسف قرية بالشام يقال لها حرستا ومنها ينادى من السهاء باسم المهدى فتسمع من بالمشرق ومن بالمغرب حتى لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه وهذا غير الصوت بعد حروجه كما مر عصابة في شوال ثم معمعة في ذي القعدة ثم حرب في ذي الحجه و نهب الحاج وقتلهم حتى تسيل الدماء على حمرة العقبة و بعض هذه المذ كورات من نجم ذى ذنب والحمرة والسوادقد وقع والمعمعة صوت الحرب واليوم الشديد الحر والمراد منها الفتن ومنها أنه يكون اختلاف وزلازل كثيرة ومنها أنه ينادى مناد من السماء ألا ان الحق في آلمحمد وينادي مناد من الارض ألا إن الحق في آل عيسي وآل العباس وإن الأول نداء الملك وان الثانى نداء الشيطان ومنها ما يأتى ،ــــا نذكره من النتن الواقعة قبل ظهوره .

( المقام الثالث ) فى الفتن الواقعة قبل خروجه وانسقها مساقا واحداً تقريبا إلى فهم العوام المقصودين بهذه الرسالة وتكميلا للفائد فنقول من الفتن التى قبله أنه ينحسر المقرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه واجتمع ثلاثة كلهم ابن

خليفة يقتلون عنده ثم لا يصير إلى واحد منهم فيقول من عنده والله لئن تركت الناس ياخذون منه ليذهين بكليته فيقتتلون عليه حتى يقتل من مائة تسمة وتسعون وفي رواية فيقتل تسعة أعشارهم وفىرواية منكل تسعة سبعة فيقون رجل لعلىأكون أنا أنجو وفى الصحيحين وغيرهما قال ﷺ فن حضره فلا ياخذ منه شيئا ومنها خروجالسفياني والا بقع والاصهب والاعرج الكندى أما السفياني فعن أمير المؤمنين علىكرم الله وجهه أنه من ولد خالد بن يزيد بن أبي سفيان ويزيد هذا هو أخو معاوية إبن أبي سنيان صحابي أسلم مع أبيه وأخيه يوم الفتح مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه هكذا ورد في حليته عن على وأنه يخرج من ناحية مدينة د.شق في واد يقال له وادى اليابس يؤتى في منامه فيقال له قم فاخرج فيقوم فلا يجد أحداً ثم يؤتى الثانية فيقال له مثل ذلك ثم يقال له في الثالثة قم فاخرج فانظر إلى باب دارك فينحدر في الثالثة إلى. باب داره فإذا هو بسبعة نفر أو تسعة معهم لواء فيقولون نحن أصحابك مع رجلمنهم لواء معقود لا يعرفون في لوائه النصر يستفرش يديه على ثلاثين ميلا لا يرى ذلك العلم أحد إلا أنهزم فيخرج فيهم وبتبعهم ناس من قريات الوادى وبيد السفياني ثلاث. قضبان لايقرع بها أحدا الامات فيسمع بهالناس فيخرج صاحب دمشق فيلقاه لبقاتله فإذا نظر الى رايته انهزم فيدخل السفياني في ثلثمائة وستين راكبا دمشق وما يمضي عليه شهر حتى يجتمع عليه ثلاثون ألفا من كلب وهم أخواله وعلامة خروجه أنه يخسف بقرية من قرى دمشق ولعلها حرستا ويسقط الجانب الغربي من مسجدها ثم يخرج الابقع والاصهب فيخرج السفياني من الشام والابقع من مصر و الاصهب من الجزيرة أىجزيرة العرب لاجزيرة ابن عمرفا بهاداخلة في جزيرة العرب ويخرج الاعرج الكندي بالمغرب ويدوم القتال بينهم ويغلب السفياني على الابقع والاصهب ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال ويسيى النساء ثم يرجع حتى ينزل الجزيرة إلى السنياني علىقيس فيظهر السفياني على قيس ويحوز ماجمعوا من الاموال ويظهر على الرايات الثلاث .

ر تنبيه ﴾ الابقع والاصهب والاعرج والمنصور والحمارث والمهدى صفات وألقاب لاأسماء لهم فليعلم ثم يقاتل الترك والروم بقرقيسيا فيظهر عليهم ويفسد في الارض فتبقر بطون النساء ويقتل الصيان ويهرب رجال من قريش إلى قسطنطينية فيبعث إلى عظيم الروم أن يبعث بهم في المجامع فيبعث بهم إليه فيضرب أعناقهم على

ياب المدينة بدمشق ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم فيرجع إليهم ويقتل طائفة منهم فينهزمون حتى يدخلوا أرض خراسان وتقبل خيل السيفاني في طلمهم كالليل والسيل فلاتمر بشيء إلا أهلكته وهدمته فيهدم الحصون ويحرب القلاع حتى يدخل الزوراء وهى بغداد فيقتل من أهلها مائة ألف ثم يسير إل الكوفة فيقتل من أهلها ستين ألفا ويسى النساء والذراري ويبث جوره في البلاد فتبلغ عامة المشرق من أرض خراسان ويطُّلبون أهل خراسان في كل وجه ويبعث بعثا إلَّى المدينة فيأخذون من قدروا عليه. من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويقتلون من بني هاشم رجالا ونساء ويؤتى بجهاعة منهم إلى الكرفة وتفترق بقيتهم في البراري فعند ذلك يهرب المهدى والمبيض وفي رواية والمنصور إلى مكة في سبعة نفر ويستخفون هناك فيرسل صاحب المدينة إلى صاحب مكة إذا قدم عايــكم فلان وفلان يكتب أسماءهم فيعظم ذلك صاحب.مكة ثم يتآمرون بنهم فيأتونه ليلا ويستجيرون به فيقول اخرجوا آمنين فيخرجون ثمم يبعث إلى رجلين فيقتل أحدهما والآخر ينظر اليه ويقتلون النفس الزكية بين الركن والمقام فعند ذلك يغضب الله ويغضب أهــل السموات ثم يرجع الآخر إلى أصحابه فيخبرهم فيخرجون حتى يغزلوا جبلا من جبال الطائف فيقيمون فيه ويبعثون إلى الناس فينتاب اليهم ناس فإذا كان كمذلك غزاهم أهل مكة فيهزمون أهلمكة ويدخلون مكةويقتلون أميرهم ويكونون بمكة إلى خروج المهدى .

( تنبیه ) وردعن أبی عبد آلله الحسین بن علی علیهما السلام أنه قال لصاحبهذا الامر یعی المهدی علیه السلام غیبتان إحداهما تعاول حتی یقول بعضهم مات و بعضهم ذهب ولا یطلع علی موضعه أحد من ولی ولا غیره الا المولی الذی یلی أمره وها تان الغیبتان والله أعلم ما مر آنها أنه یختنی بحبال الطائف شم ینساب الیه ناس ویظهر معهم و بهزم أهل مكة ثم إنه یختنی بحبال مكة ولا یطلع علیه أحد ویؤیده ما روی عن أبی حقف محمد بن علی الباقر أنه قال یكون لصاحب هذا الامر غیبة فی بعض هذه الشعاب وأوماً بید الی ناحیة ذی طوی ویلائه قول أبی عبدالله الحسین المار حتی یقول بعضهم مات الخ لان الاختفاء بعد الظهور هو الذی یظن فیه الموت وأما ما ذهب الیه الامامیة الشیعة من أنه محمد بن الحسن العسكری وأنه غاب ثم ظهر لبعض ما ذهب الیه الامامیة الشیعة من أنه محمد بن الحسن لا یطلع علی موضعه أحد من ولی ولا خواص شیعته ثم غاب ثانیا وأنه یراه خواص شیعته فیرددان الظهور لبعض الخواص خوره فران هذا ینانی قولهم یعرفه خواص شیعته و کونه بناحیة ذی طوی لا نهم یقولون غیره فان هذا ینانی قولهم یعرفه خواص شیعته و کونه بناحیة ذی طوی لا نهم یقولون غاب بسرداب بسر من رأی واقه اعلم و یحج الناس فی هذه السنة أعنی سنة خروجه غاب بسرداب بسر من رأی واقه اعلم و یحج الناس فی هذه السنة أعنی سنة خروجه غاب بسرداب بسر من رأی واقه اعلم و یحج الناس فی هذه السنة أعنی سنة خروجه

من غير أمير فيطوفون جميعاً فإذا نزلوا منى أخذ الناس كالمكلب فيثور القبائل بعضهم على بعض فيقتلون وينهب الحاج وتسيل الدماء على جمرة العقبة ويأتى سبعة رجال علماء من آفاق شتى على غير ميعاد وقد بايع لكل منهم ثلثمائة وبضعة عشر فيجتمعون بمكة ويقبول بعضهم لبعض ما جاء بكم فيقولون جئنا في طلب هذا الرجل الذي ينبغى أن تهدأ على يديه الفتن ويفتح له قسطنطينية قسد عرفناه باسمه واسم أبه وأمه .

﴿ تنبيه ﴾ لم أقف على أسم أم المهدى بعد الفحص والتتبع فلملهم يعرفون أسمها من طرَيق الكَشفُ لا من طريقُ النقل والله أعلم فيتفق السبُّعةِ عَلَى ذلك فيطلبونه بمكة فيقولون أنت فلان ابن فلان فيقول بل أنا رجل من الأنصار فينفلت منهم فيصفونه لاهل الحبرة فيه والمعرفة به فيقولون هو صاحبــكم الذي تطلبونه وقد لحق بالمدينة فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم إلى مكة وهكذا إلى ثلاث مرات ويسمع صاحب ألمدينة بطلب الناس للمهدى فيجهز جيشا في طلب الهاشميين بمكة ويأني أولئك السبعة فيصيبونه بالثالثة بمـكة عند الركن ويقولون إثمنا عليك ودماؤنا في عنقك إن لم تمد يدك نبايعك هذا عسكر السفياني قد توجه في طلبنا عليهم رجل منحزمو يهددونه بالقتل إن لم يفعل فيجلس بين الركن والمقام ويمد يده فيبايع فيظهر عند صلاة المشاء مع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيصه وسيفه فإذا صلى العشاء أتى المقام فصلى ركعتين وصعد المنعر ونادى بأعلى صوته أذكركم الله أيها الناس ومقاسكم بين يدى ربكم ويخطب خطبة طويلة يرغبهم فيها فى إحياء السنن وإماتة البدع فيظهر فى ثلثماتة وثلاثة عشر رجلا عدد أهل بدر وعدد أصحاب طالوتحين جاوزوا معه النهر من أبدال الشام وعصائب أهل العراق ونجائب مصرعلى غير ميعاد فزعا كفزع الخريف رهبان بالليل أسد بالهار ويأتيهم جيش صاحب المدينة فيقاتاونه فيهزمونهم ويتبعونهم حتى يدخلون المدينة ويستنقذونها من ايديهم

(تنبیه ) لا یشکل اتبانهم المدینة مرتین أو ثلاثامع وقوع البیعة لیلة عاشورا، وأن المدة بعد انقضاء المناسك إلى لیلة عاشورا، قریب من عشرین بوما أو خمس وعشرین یوما وسسافةما بین الحرمین عشر مراحل أو أكثر بالسیر المعتاد معمایتخلل ذلك من طلبهم له فی كل من الحرمین فی كل مرة إذ يمكن الاتبان على الركاب فی خمسة أیام فیمكن تكرره فی خمس وعشرین على انهم كلهم أولیا، فیمكن أن تطوى لهم الارض أو یكونوا من أصحاب الخطوات واقة أعلم و پیلغ السفیانی خروجه فیبعث

إليهم بعثاً من الكوفة فيأنون المدينة فيستبيحونها ثلاثا ويقتلون قتــلا في الحرة عندم كضربة سوط ويقصدون المهدى فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ببيداء من الارض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم فلا ينجو منهم إلا نذير إلى السفيان وبشير إلى المهدى فاما سمع المهدى بذلك قال هذا أوان الخرج فيخرج ويمر بالمدينة فيستنقذ من كَانَ أُسِيرًا مَنْ بِي هَاشُمُ وَتَفْتُحُ لَهُ أَرْضَ الْحُجَازُ كَامًا وَلَيْرَجُمُ إِلَى حَكَايَةً أَهَلَ خراسان ثم يخرج رجـل من وراء النهر يقال له الحارث وحراث على مقدمته رجـل يقال له المنصور كن لآل محمدكما مكنت قريش لمحمد صلى الله عليه وستلم وجب علىكل مؤمن نصره فهذا الرجل محتمل أن يكون هو الباشمي الآتي ذكره ويلقب بالحارث كا يلقب للهدى بالجابر ويحتمل أن يكون غيره ويثور أهل خراسان بعسكر السفيانى ويكون بينهم وقعات وقعة بتونس ووقعة بدولاب الرى ووقعة بتخوم الزرنيخ فإذا وطريقه هو أخو المهدى من أبية أو ابن عمه وهو حينئذ بآخر المشرق فيخرح بأهل خرلسان وطالقان ومعه الرايات السود الصغار وهذه غير رايات بني عباس على مقدمته رجل من تمم من الموالى ربعة أصفر قليل اللحية كوسج واسمه شعيب بن صالح التميمي يخرج إليه في خمسة آلاف فإذا بلغه خروجه شايعه وصيره على مقدمته لو استقبلته الجبال الرواسي لهدها يهد الآمر للمهدي كما مهدت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم برايات سوداء أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج وعن أمـير المؤمنين على كرم الله وجهـه لوكنت في صندوق مقفل فاكسر ذلك القفل والصندوق والحق بها وفي رواية فإن فيها خليفة الله المهمدي أي فيهـا نصره وإلا فهو حينئذ بمـكة كما مر فيلتق هــو وخيل السفيانى فيقتل منهم مقتلة. عظيمة بيضاءاصطخر حتى تطأ الخيلالدماء إلى ارساغها ثم يأتيه جنود من قبل سجستان. عظيمة عليهم رجل من بني عدى فيظهر الله أنصاره وجنوده .

﴿ تنبيه ﴾ هكذا الرواية وهذه الجنود يحتمل أن تكون مدداً الهاشمى فالمعنى فيظهر الله أنصاره بهم وإن تكون جاءت لمحاربته فالمعنى يظهر الله أنصاره عليهم والله أعلم ثم يكون وقعة بالمدائن بعد وقعه الرى وفى عاقر قوقا وقعة صلبة يخبر عنهاكل ناج وتقبل الرايات السودحتى تنزل على المساء هكذا أطلق فى الحديث ولعله ماء دجلة فيبلغ من فى الكوفة من أصحاب السفياني نزولهم هناك فيهر بون ثم ينزل الكوفة

حتى يستنقذ من فيها من بنى هاشم ثم يخرج قوم من سواد الكوفة يقال لهم الصعب وليس معهم سلاح إلا قليل وفيهم بعض أهل البصرة قد تركوا أصحاب السفيانى . فيستقذون ما فى أيديهم من سبى الكوفة و تبعث الرايات السود بيعتهم إلى المهدى ويقبل المهدى من الحجاز والسنيانى من الكوفة بعد أن يبلغه خبر خسف جيشه ولا يهوله ذلك إلى الشام كأنهما فرسا رهان فيسقه الصخرى فيقطع بعثا آخر من الشام الى المهدى فيدركون المهدى بارض الحجاز فيبايعونه بيعة المهدى ويقبلون معه إلى الشام.

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ في بعض الروايات أن الجيش الذي يخسف بهم يبعث من الشأم وفي بعضها من العراق ولا منافاة كما قال ابن حجر لأن البعث من العراق لكنهم لما كانوا من أهل الشام نسبوا اليها في الرَّوايات الآخرى وفي رَّواية أن المهدى يَقَاتُل هــذا الجيش النانى في عدد أهل بدر وأصحاب المهدى يومئذ جنتهم البرادع فيسمع يومئذ صوت من السهاء ألاإن أولياء الله أصحاب فلان يعني المهدى فتكون الدبرة على أصحاب السفياني فيقتلون لا يبقى منهم الا الشريد فيهربون الى السفياني فيخبرونه و بمكن الجمع بان بعضهم يبايعه وبعضهم يقاتله فينهزمون أو أن الذين يقاتلونه هم الذين يبعثهم صاحب المدينة الامير من قبل السفياني الى مكة كما مرت الإشارة اليه ويؤيده أنه يقاتلهم في عدد أهل بدر وأن جنتهم يومئذ الرادع فإن هذه الصفات تناسب حالهم عند ابتداء البيعة وأما بعد الاستيلاء على أرض آلحجاز فعسكره كثير والله أعلم ثم أن السفياني يفسد في الإرض ويظهر الكفر حتى انه يطاف بالمرأة وتجامع نهاراً في مسجد دمشق على مجلس شرب حتى تاتى فخذ السفياني فتجلس عليهوهو من الحراب قاعد فيقوم اليه رجل مسلم من المسلمين فيقول ويحكم أكفرتم بعد إيمانكم إن هذا لا يحل فيقوم اليه فيضرب عنقه في المسجد ويقتل كل من شايعه فعند ذلك ينادي مناه من السهاء أيها الناس ان الله قد قطع عنكم الجبارين والمنافقين وأشياعهم وولاكم خير أمة مجدّ صلى الله عليه وسلم فالحقوا بمكة فإنه المهدى واسمه أحمد بن عبداللهويسير المهدى بالجيوش حتى يصير بوادى القرى وهو من المدينة على مرحلتين الىجهة الشام في هدوء ورفق ويلحقه هناك ابن عمه الحسني في اثني عشر ألما فيقول له يا ابن عمأنا أحق بهذا الأمر منك أنا الحسن وأنا المهدى فيقول له المهدى بل أنا المهدى فيقول الحسني هل لك من آنة فا إيعك فيومي المهدى عليه السلام الى الطير فيسقط على يديه

ويغرس قسيبا يابسا في بقعة من الأرض فيخضر ويورق فيقول الحسني يا ابن عمى هي لك .

﴿ تنبيه ﴾ في هذا الحديث فائدة وإشكال أماالفائدة فإنها تدل على أن المسهدى من أولاد الحسين وأن ابن عمه هذا حسني وأنه يظن أن الحلافة في بني الحسن حيث يقول أنا ابن الحسن ومستنده في هذه الدعوى والله أعلم أمران أحــدهما أن الحسن استخلف فمكون أولاده احق بها والثاني أنه نزل عنها حقنا لدماء المسلمين فعوضه الله الناس وهم أهل العراق والمشرق والبمن دون أهل الشام والمغرب ومصر وقد بايع بعضهم للحسين أيضا وأما الثانى فلأن الحسن قد فوت حقه بعد ماناله وأما الحسين فلم ينل ما أراد فحقه باق فأعطاه الله في أولاده وأما الاشكال فهو أن هذا الحسني إن كان الذي قدم بالرايات السود فقد مر أنه بعث بالبيعة من الكوفة وأنه لا يقـــــدم الحجاز وإنما يلقاهبيت المقدس وإنكان غيرهفكيف ينازعه بعدأن بايعه أهل الحجاز كلها وبايعه أهل المشرق والعراق والجواب أنه إن قلنا أن القادم بالرايات آخوه كما في بعض الروايات فهذا غيره وحينئذ فوجه دعواه أن البيعة للمهدى من أهل البيت كاتنا من كان فهي بيعة للمنصف مهــــذا الرصف لا لشخص بعينه فيدعي أنالبيعة له لأنه المهدى لا لأنه ينازعه في الخلافة فإذا ظهر له أنه للس بمدى بايعه وإن قلنا أنه ابن عمه فانكان غير هذا الحسني فالجواب ما مر وإنكان هو فمعني ملاقاته أنه يرسل اليه جماعة اثنى عشر ألفا إمداداً واحتياطا أن لا يكون هو المهدى فينازعوه على الخلافة ويؤمر عليهم واحداً ويأمره بأن يمتحنه ويوكله في البيعة فيقول له إنكان هو المهدى فبايعه عنى وإن كنت أنا المهدى فحذ لى منه البيعة فيكون بعث البيعة على التردد فلما بايعوه صح أن يقال بعثوا له بالبيعة وان يقال لقبه بجازاً هذا ماظهر لي في هذا المقام والله أعلم. فيقبل المهدى حتى إذا انتهىالى حد الشام الذي بين الشام والحجاز فيقيم بها ويقال له انفذ فيكره الجـــاز ويقول أنا أكتب إلى ان عمى يعني الصخرى فان خلع طاعتي فأنا صاحبكم فإذا أتاه كتاب المهدى قال أصحابه إن هذا المهدى قد ظهر لتبايعنه أو انقتلنك فيبايعه ويسير إليه حتى ينزل بيت المقدس ولايترك المهدى بيد رجل من أهل الشام فتراً من الارض إلا ردها إلى أهل الذمة ورد المسلمين جميعاً إلى الجهاد ثم يخرج رجل من كلب يقال له كنانة بعينه كوكب في رهط من قومه حتى ( V - الإشاعة )

يآتى الصخرى فيقول بايعناك ونصرناك حتى إذا ملكت بايعت هذا الرجل ويعيرونه فيقولون كساك الله قميصا فخلعته فيقول ما ترون أنقض ألعهد فيقولون نعم فيقاتلن ولايبقي عامرية أمها أكبر منك إلا لحقتك لا يتخلف عنك ذات خف ولا ظلف فيرتحلُّ ويرحل معه عامر بأسرها وفي رواية أنه ينقض العهد ويستقيله البيعة بعد مضي. ثلاث سنين من بيعته إياه ويوجه اليهم المهدى راية وأعظم رأية في زمان المهدى مائة رجل فتصفكلب خيلها ورجلها وآبلها وغنمها فإذا تسامت الخيلان ولتكلب أدبارها فيقتلونهم ويسونهم حتى تباع العذراء منهم بمانيةدراهمويؤخذ الصخرى أى السفيانى فيؤتى به أسيراً إلى المهدى فيذبح على الصخرة المعترضة على وجهالارض عندالكنيسة التي ببطن الوانث على طرف درج طور ريتا المقنطرة التي على الوادى كما تذبح الشاة قال صلى الله عليه وسلم الخائب من خاب يومئذ من غنيمة كلب ولو بعقال قيل يأرسول الله كيف يسمون أموالهم ويسبون ذراريهم وهم مسلمون قال صلى الله عليه وسلم يكفرون واستحلالهم الحمر والزنا ويأتى الهآشمي بالرايات السودوسيفه على عاتقه ثمانية أشهر وفى رواية ثمانية عشر شهراً يقتل ويمثل حتى يقول الناس معاذ الله أن يبكون من ولدفاطمة ولوكان لرحنا يغريه الله ببني عباس وبني أمية فيكون لهم وقعة بأرض من أرض نصيبين ووقعة بحران وشعارهم أمت أمت وفي رواية بكش بكش والمعنى واحد حتى يسلمونها إلى المهدى .

( تنبيه ) في بعض الروايات يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر وفي بعضها ثمانية عشر شهرا وفي رواية اثنين وسبعين شهراوهي مدة ست نين وفي بعض الروايات إلى المهدى ببيت المقدس وفي رواية فلا يبلغه حتى يموت وفي رواية فتلتق بعض رايات الهاشمي مع خيل السفياني فيكون بينهم مقتلة عظيمة و تنهزم خيل السفياني تم تكون الغلبة المسفياني فيهرب الهاشمي ويأتي التميمي مستخفيا إلى بيت المقدس يمد للمهدى إذا خرج من الشام وطريق الجمع بين الروايات الأول أن اثنين وسبعين باعتبار جميع مدته ويدل له في بعض الروايات أن أهل بيتي سيلقون بعدى بلاء و تشريدا و تطريدا فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يسلوه إلى المهدى و ثمانية عشر باعتبار ما بعد مدة قتاله مع خيل السفياني و اجتماع شعيب بن صالح به و ثمانية أشهر باعتبار مدة ما بعد نزوله الكوفة و بعثه بالبيعة إلى المهدى و هذا جمع حسن لا بأس به مدة ما بعد نزوله الكوفة و بعثه بالبيعة إلى المهدى و هذا جمع حسن لا بأس به وطريق الجمع بين الروايات الاخيرة وهو أن يقال على بعد إن ضمير يموت راجع

إلى السفيانى أى فلا يلق الهاشمى المهدى حتى بموت السفيانى أو يرجع اليه ويكون القادم بالرايات التميمى ونسبته إلى الهاشمى مجاز للسبب أو انه يوصل الرايات ويفتح الشام ويموت قبل اجتماعه به بقليل على أن روايات قدومه بالرايات ووصوله اليه أكثر وأشهر فتقدم عند عدم إمكان الجمع وإنما تتساقط إذا تعارضت وكذلك روايات النصر والغلبة أكثر من روايات الهزيمة فتقدم ولو جمع فوجه الجمع أنه ينهزم في بعض الوقعات ثم تكون له الغلبة بعد ذلك الله أعلم ثم تتمهد الارض للهدى ويلتى الإسلام بحرانه ويدخل في طاعته ملوك الارض كلهم ويبعث بعنا إلى الهند فتفتح وبؤتى بملوك الهند لله منافلين وتنقل خزائها إلى بيت المقدس فتجعل حلية لبيت المقدس ويمكث في ذلك سنين .

ذكر الملحمة الكبرى وذلك أن بعد هلاك السفياني بهادون الروم صلحا أمنا وفي بعض الروايات أن مدة المهادنه تسع سنين حتى يغزو المسلمون وهم عدو من ورائهم فينتصرون ويغنمون وينصرفون حتى ينزلوا بمرج ذى تلوم وهو موضع فيقول قائل من الروم غلب الصليب ويقول قائل من المسلمين بل الله غلب فيندا ولانها بينهم فيثور المسلم إلى صليبهم وهو منهم غير بعيد فيدقه و تثور الروم إلى كاسر صليبهم فيقتلونه و تثور المسلم إلى السلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة فيقتلون عن آخرهم فتقول الروم لملكهم كفيناك شر العرب وقتلنا ابطالها ها تنتظر فيجمعون في مدة تسعة أشهر مقدار حمل امرأة فيأتون تحت ثمانين غاية وفي لفظ فيسيرون بثمانين بندا والمعني واحد تحت كل غاية أو بند اثنا عشر ألفا فينزلون بالاعماق أو بدابق وهما موضعان قرب حلب وانطاكية مصب مياه كثيرة لا يجف إلا صيفا وهو العمق والاعماق موضع بين حلب وانطاكية مصب مياه كثيرة لا يجف إلا صيفا وهو العمق جمع بأجزائه اه فيخرج اليهم حلب من أهل المدينة من خيار أهل المدينة يومئذ وهم الذين خرجوا مع المهدى فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا الذين خرجوا مع المهدى فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لانحلى بينكم وبين إخواننا.

وهي الاجمة من القصب شبه كثرة رماحهم بها والاعماق يالعين المهملة والدابق بوزن الطابع بكسر الباء وفتحها وسبوا وروى بضم السين والباء على بناء المجهول وبفتحهما على بناء المعلوم والمعنى على الاول الذين سبيتموهم منا وخوحوا عن ديننا وصاروا

يقاتلوننا وعلى الثانى الذين سبوا أولادنا ونساءنا فيهزم من المسلمين ثلث لا يتوب الله عليهم أبدًا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ويفتح ثلث لا يفتنون أبدأ وفي روايه نعم بن حماد عنابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بكون بين المسلمين وبين الروم هدنة وصلح حتى يقاتلوا معهم عدوهم فيقاسمونهم غنائهم ثم إن الروم يغزون مع المسلمين فارس فيقتلون مقاتلهم ويسبون ذراريهم فتقول الروم قاسمونا الغنائم كما قاسمناكم فيقاسمونهم الامـــوال وذرارى الشرك فتقول الروم قاسمونا ماأصبتم من ذراريحكم فيقولون لا نقاسمكم ذرارى المسلمين أبدا فيقولون غدرتم بنا فترحع الروم إلى صاحب القسطنطينية فيقولون إنالعرب غدرت ونحن أكثر منهم عددا وأتم منهم عدة وأشد منهم قوة فامددنا نقاتلهم فيةول ماكنت لأغدر بهم ولقدكانت لهم الغلبة فى طول الدهر علينا فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك فيوجه ثمانين غاية تحت كل غاية أثنا عشر ألفا فى البحر ويقول الهم صاحبهم إذا ارسيتم بسواحــل الشــام فاحرقوا المراكب لتقاتلوا عن أنفسكم فيفعلون ذلك ويأخذون أرض الشام كابا برها وبحرها ماخللا مدينة دمشق والمعتن ونخربون بيت المقدس قال ابن مسعود فقلت كمتسع دمشق من المسلمين فقال النبي مَنْلِيِّتُهِ والذي نفسي بيده لتتسعن على من يأتيها من المسلمين كما يتسع الرحم على الولد قلت وما المعتق يانبي الله قال جبل بأرض الشام من حمص على نهر يَقَال له الأريط فيكون ذرارى المسلمين في أعلى المعتق والمسلمون علىنهرالاريط يقاتلونهم صباحا ومساء فإذا أبصر صاحبالقسطنطينية ذلك وجه فىالبر إلى قنسرين ثلثمائة ألف حتى تجيئهم مادة الدن الفألف الله بين قلوبهم بالإيمان معهم أربعون ألفا من حمير حتى يأتوا بيت المقدس فيقاتلون الروم فيهزمونهم وبخرجوبهم من جند إلى جنَّد حتى يأتوا قنسرين وتجيُّهم مادة الموالى قلت وما مادة الموالى يارسول الله قال هم عتاقتكم وهممنكم قوم يحيئون منقبل فارس فيقولون تعصبتم يامعشر العرب لايكون معكم أحد من الفريقين أتجتمع من كلمتكم نزار يوما والموالى يوما فيخرجون إلى المعتق وينزل المـ لممونعلي نهر يقال له كذا وكذا يعزى والمشركونعلي نهر يقال لهالرقبةوهو النهر الاسود فيقاتلونهم فيرفع الله نصره عن العسكرين وينزل الصبر عليهما حتىيقتل من المسلمين الثلث ويفر الثلث ويبقى الثلث فأما الذين يقتلون فشهيدهم كشهيد عشرة من شهداه بدر ويشفع الواحد من شهداء بدر بسبعين شهيدًا ويفترقون ثلاثة أثلاث ألمث يلحقون بالروم ويقولون لو كان لله بهذا الدين من حاجة لنصرهم ويقول ثلث

وهم مسلمة العرب مروا لاينالنا الروم أبدآ مروا بنإ الى البدو وهم الاعراب سيروا بنا الى العراق واليمين والحجاز حيث لايغاث الروم وأماالئك فيمشى بعضهم الى بعض فيقولون الله الله فدءوا عنكم العصبية ولتجتمع كلمتكم وقانلوا عدوكم فانكم لن تنصروا ما تعصبتم فيجتمعون جميعا يتبايعون على أن يقاتلوا حتى يلحقوا بإخوانهم الذين قتلوا فإذا أبصر الروم الى من تحول اليهم ومن قتل ورأوا قلة المسلمين قام رومى بين الصفين ومعه بند في أعلاه صليب فينادى غلب الصليب فيةوم رجل من المسلمين بين الصفين ومعه بند وينادى بل غاب أنصار الله بل غلب أنصار اللهوأولياؤه فغضب الله على الذين كفروا من قولهم غلب الصليب فينزل جبريل في ماثني ألف من الملائكة ويقول يا ميكائيل أغث عبادي فينزل ميكائيل في مائتي ألف من الملائكة وينزل الله نصره على المؤمنين وينزل بائسه على الكافرين فبقتلون ويهزمون ويسير المسلمون في أرض الرومحتي يا توا عمورا وعلى سورها خلق كثير يقولون ماراينا شيئا اكثر من الروم كم قتلنا وهرقنا دم أكثرهم في هـذه المدينة فيقولون آمنونا على أن نؤدى اليكم الجزية فيأخذون الامان لهم وتجتمع الروم علىأداء الجزية وتجتمع اليهم أطرافهم فيقولون يا معشر العرب أن الدجال قد خالفكم الى ذراريكم والخير باطل فمنكان فيهم منكم فلا يلقين شيئا بما معه فانه قوة لـكم على ما بتى فيخرجون فيجدون الخبر باطلا وتثب الروم على من بقى فى بلادهم من العرب فيقتلونهم حتى لايبق بارض الروم عربى ولا عربية ولا ولد عربى الأقتل فيبلغ ذلك المسلمين فيرجعون غضبا نته فيقتلون مقاتلهم ويسبون ذراريهم وبجمعون الاموال ولاينزلون على مدينة ولاحصن فوق ثلاثة أيام حتى يفتح لهم وينزلون على الخليج حتى يفيض فيصبح أهل القسطنطينية فيقولون الصليب مدلنا بحرنا والمسيح ناصرنا فيصبحون والخليج بأبس فتضرب فيه الاخبية وتحبس البحر عن القسطنطينية فيقولون الصليب مدلنا وكيط المسلمون بمدينة الكفر ليلة الجمعة بالتحميد والتكبير والتهليل الى الصباح ليس فيهم نائم ولا جالس فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة فيسقط ما بين البرجين فتقول الروم كمنا نقاتل العرب فالآن تقاتل ربنا وقدهدم لهم مدينتنا وخربها لهم فيماؤن أيديهم ويكيلون الذهب بالاترسة ويقتسمون الدراري حتى يبلغ سهم الرجل ثَلْمَائَة عَذَرًاء ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم بخرج الدجال حقا ويفتح الله القسطنطينية على يدى أقوام هم أولياً. الله يرفع الله عنهم الموت والمرض والسقم

حتى ينزل عليهم عيسى ابن مريم فيقاتلون معه الدجال أورد هذا الحديث بطوله السيوطى فى الجامع الكبير .

﴿ تنبيه ﴾ قوله يكون بين الروم والمسلمين هدنة حتى يقاتلوا معهم عدرهم الضمير للروم أى حتى يقاتل المسلمون ع الروم عدو الروم بدليل قولهم بعد هـذا للمسلمين قاسمونا الغنائم كما قاسمناكم وفارس يكونون عدوا للسلمين وهذا إما أن يقاتلوا المهدى وهم مسلمون كما يقاتل بعض المسلمين بعضا على الملك وهو ظاهر قولهم لا نقاسمكم ذرارى المسلمين أو أنهم يرجعون إلى الكفر وهو ظاهر قوله فيقاسمونهم الاموال وذرارى الشرك وهو المناسب للاستعانة بالروم عليهم والروم كفار لعدم جوأز الاستعانة بالكفار على المسلمين وحينئذ فيكونون قد سبوا من اطراف بلاد المسلمين بعض الذرارى ثم لما استولوا عليهم استردوا ذراريهم وطلبت الروم منهم المقاسمة فيهم حيث صاروًا في يد الكفار واستفيد من هذه الروّاية أنالروم تأتى منالبُحر فلا يلزم من وصولهم دابق أو الاعماق وهما بقربحاب استيلاؤهم على حميع بلادالمسلمين حتى يظن أن القسطنطينية التي الآن دار الإسلام دامت معمورة به إلى ساعة القيام ترجع دار الكفر والعياذ بالله إذ المراد القسطنطينية الكبرى كما سيأتى نعم يشكل عليه قوله الآتى قاذا أبصر صاحب القسطنطينية ذلك وجه فى البر ثلثمائة ألف إلى قنسرين إلا أن يقال إن صاحب القسطنطينية يرسلهم مددا للمسلمين ولا ينافيه قوله الآتى فلما رأوا قلة المسلمين لأن ثلثمائة ألف في جنب ثمانين غاية تحت كل غاية منها أثنا عشر ألفا قليل ولا سماأن ذلك آنما يقبال بعد قتل من قتل وتحول من يتحول إلى الروم منهم أو يقال إن أهل القسطنطينتة لما جاۋا إلى المهدى تخلفهم الكفرة في بلادهم فيأخذونهاكما يأخذون أرض الشاموهذا هو الظاهر قال فىالقاموس قسطنطينية أو بزيادة ياء مشددة وقد تضم الطاء الاولى منهما دار ملك الروم وفتحها من اشراط. الساعة وتسمى بالرومية بوزنطيا وارتفاع سورها أحد وعشرون ذراعا وكمنيستها مستطيلة وبجانبها عمود عال من ورد أربعة أنواع تقريبـا وفي رأسه فرس من نحاس وعليه فارس وفى إحدى يديه كورة من ذهب وقد فتح أصابع يده الاخرى مشيرا لهما وهو صورة قسطنطين بانيها وقوله ما خلا دمشق يوافقه في الرواية أن فسطاط المسلمين عند الملحمة الكبرى دمشق وعند خروج الدجال بيت المقدس والاريط قال فى القاموس كزبير موضع وقد ذكر فى الحديث أنه عند حص فيحتمل أن يكون• النهر نفسه وموضعا أضيف اليه النهر وقوله فشهيدهم كشهيد عشرة إلى قوله بسبعين

شهيدا معناه أن لكل شهيد شفاعة يوم القيامة وإن لشهيد بدر شفاعة سبعين شهيدا وأن لهؤلاء الشهداء لكل واحد شفاعة عشرة من أهل بدر فيكون لكل واحد منهم شفاعة سبعمائة شهيد وهذا من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم لواحد منهم أجر خمسين منكم فلا يلزم منه تفضيلهم على أهل بدر مطلقا لان فضيلة الصحبة لا يعادلها شيء وسيأتىأن التحقيق أن جهات التفضيل مختلفة فيمكن أن يفضل هؤلاءمن جهة وأولئك من جهة أخرى أو لان بلاء أحدهم كبلاء عشرة من أهل بدر لكثرة من يقاتلو نهم من الروم وببعد زمن النبوة عنهم ويؤيده أن الملائكة المنزلين مددا لهم أكثر من البدرية بمائة أمثالهم فان المقاتلين ببدر من الملائكة كانوا ثلاثة آلاف وفي ذلك اليوم يكونون ثلثمائة ألف وعمور وجدناه فى ثلاثة نسخ بغير هاء التأنيث وياء النسب والذي في القاموس وغيره عمورية بهــــا فلعل فيه لغة أو نقص من النسخ وقول الروم في المرة الأولى الصليب مد لنا معناه مد الخليج لنا حيث فاض ماؤه وزاد وفى الثانية معناه إنـكار القول الاول وتـكذيب من قال ذلك منهم فهو بحذف همزة الاستفهام إلى للانكار يدل لذلك قوله كنا نقاتل العرب فالآن أقاتل ربنا وتقدير الكلام أنالقه ناصرهم فلانقدر علىقتالهم فيستسلمون للاسر اوالتهأ علموقوله يابس ويحبس البحر أي يحبس الخليج وقد عـبر عن هذه في الرواية الآخرى بفلق البحر وهـــذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأييد لما قال بعض العلماء من أنه لم يكن لنبي من الانبياء معجزة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها والله أعـلم بمـراد رسوله صلى الله عليه وسلم وبقية ألفاظ الحديث معناه واضح وفى رواية يشترط المسلمون شرطه للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فينيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لأترجع إلاغالبة فيرجعون غير غالبين إلى ثلاثة أيام فإذا كان اليوم الرابع نهد اليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الديرة على الـكافرين فيقتلون مقتلة لم ير مثلها حتى أن الطائر لتمر بجنباتهم فما مخلفهم حتى مخرميتا فيعتاد بنو الآبكانوا مائة فلا يجدون بق منهم إلا الرجل الواحد فلا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ويكون لخسين امرأة قيم وأحد ﴿ تنبيه ﴾ الشرطة بالضم طائفة من الجيش تتقدم للقتال و نهد اليهم نهض والديرة الهزيمة وجنباتهم بحيم فنون مفتوحتين ثم موحدة أي بنواحيهم ولا يخلفهم بتشديد اللام لا يجعلهم خلفه أي لا يتجاوزهم حتى ينقطع عن الطيران وبموت بعد مسافة المقتلة وكثرة القتلي ويتبعونهم ضربا وقتلا حتى ينتهوا إلى فسطنطينية أى الكبرى قال في عقد الدورلها سبعة أسوار عرض

السور المحيط بالستة أحد وعشرون ذراعا وفيه مائة باب وعرض السور الاخــــير الذي يلي البلد عشرة أذرع وهـو على خليح يصب في البحر الرومي وهي متصلة ببلاد الروم والأندلس انتهى فيركز المهدى لواءه عند البحر ليتوضأ للفجر فيتباعد الماء منه فيتبعه حتى يجوز من تلك الناحية ثمم يركزه وينادى أيها الناس أعروا فان الله عز وجل فلق لـكم البحر كما فلقه لبني اسرائيل فيجوزون فيستقبلها فيكبرون فتهتز حيطانها ثم يكبرون فتهتز فسقط في النالثة منها مابين اثنيعشر برجا فيفتحو نها ويقيمون بها سنة حتى يبنون بها المساجد ثم يدخلون مدينة أخرى فبينماهم يقتسمون بهما بالاترسة إذا بصارح أن الدجال خلفكم في ذراريكم بالشام فيرجعون فاذا الامر بَاطَلَ فَالْتَارِكُ نَادُمُ وَالْآخَذُ نَادُمُ ثُمَّ يَنْشُؤُنَ أَلْفُ سَفَيْنَةً وَيُرَكِّبُونَ فَيها من عكاوهم أهل المشرق والمغرب والشام والحجار على قلب رجل واحد فيسيرون إلى رومية وعن عبد الله بن يسر المازني أنه قال يا ابن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطينية فاياك أن أدركت فتحها أن تترك غنيمتك منها فان بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين رواه نعيم بن حماد فى الفتن ويستخرج كمنز بيت المقدس وحليه الذى أخـذه ظاهر بن إسماعيل حين غزا بني إسرائيل فسباهم وسبا حلى بيت المقدس وأحرقها بالنيران وحمل منها في البحر ألف وسبعمائة سفينة حتى أوردها رومية قال حذيفة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليستخرجن المهدى ذلك حتى يرده إلى بيت المقدسِ قال في عقد الدار رومية أم بلاد الروم فكل من ملكها يقــال له الباب وهو الحياكم على دين النصرانية بمـنزلة الخليفة في المسلمين وليس في بلاد المسلمين مثلها وقـــد ذكر المؤرخون في صفة رومية من العجائب مالم يسمع بأذنى ذلك ببلد فى العالم وتقرب قسطنطينية منها فيكدرون عليها أربع تكبيرات فيسقط حائطها فيقتلون ستمائة ألف ويستخرجون منها حلى بيت المقدس والتابوت الذى فيه السكينة ومائدة بني إسرائيل ورضاضة الالواح وحلة آدم وعصى موسى ومنبر سليمان وقفيزين من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل أشد بياضا من الَّابن ثم يأتون مدينة يقال لهـــا القاطع طولها ألف ميل وعرضها خمسائة ميل ولها ستون وثلثمائة باب يخرج من كل بآب ألف مقاتل وهي على البحر لا محمل جارية يعنى سفينة فيه قيل يا رسول الله ولا يحمل فيه جارية قال لأنه ليس له قعر وإنما يمرون من خلجان من ذلك البحر جعلها الله منافع لبني آدم لهـــا قعور فهي تحمل السفن فيكبرون عليها أربع تكبيرات فيسقط حائطها فيغنمون ماقيها ثم يقيمون

بها سَبْعُ سَنَينَ ثُمُ يَنْتَقَلُونَ مَنْهَا إِلَى بَيْتُ الْمُقْدِسِ فَيْبَلِّغُهُم أَنْ الدَّجَالَ قَسَد خرج في يهبود أصبهان أخرجه أبو عمرو الدانى فيسنته وفي رواية ثمم يأتى مدينة يقال لها القاطع وهي على البحر الأخضر الحيط بالدنيا ليس خلفه إلا أمر الله عز وجل طولها ألف ميل وعرضها خسمائة ميل فيكبرون ثلاث تكبيرات فمنقط حيطانهما فيقتلون بها ألف ألف مقاتل ثم يتوجه المهدى إلى بيت المقدس بألف سفينة فينزلون بشام فلسطين بين عكا وصور عسقلان وغزة فيخرجون مابهامعهم منالاموال وينزل المهدى بييت المقدس ويقيم بها حتى بخرج الدجال أي وفسطاط المسلمين في الملحمة العظمى دمشق وعند خروج الدجال يكون ببيت المقدس ويدخل الآفاق كلها فلا تبقى مدينة دخلها ذو القرنين إلا دخلها وأصلحها ولا يبقى جبار إلا هلك وعنه صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا مؤمنان وكافران أما المؤمنان فذو القرنين وسليما وأما الـكافران فنمروذ وبخت نصر وسيملكها خامس من عترتى وهـــو المهدى وروى ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعان قال أصحاب الكهف أعوان المهدى قال العلماء والحكمة في تأخيرهم الى هذه المدة ليحوزوا شرف الدخول في أمة محمد صلى الله عليه وسلم !كراما لهم وورد أن أول لواء يعقده المهدى يبعث به الى الترك والظاهر أن هذه الفتوح تكون في مسدة مهادنه الروم لأن بعد اشتغاله بهم لا يفرغ لغيرهم أوانه يبعث البعوث والسرايا ونسبة دخول الآفاق اليه يكون مجازاً ﴿ تنبيه ﴾ جاء من طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال الملحمة العظمي وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في سبعة أشهر وفي رواية سبع سنين قال أبو داود في سننه وهذه يعني رواية سبع سنين أصح يعني من رواية سبعة أشهر ﴿ تنبيه آخر ﴾ وردت في مدة ملك المهدى روايات مختلفة فني بعض الروايات يملك خمسا أو سبعا أو تسعا بالترديد وفي بعضها سبعا وفى بعضها تسعا وفى بعضها إن قل فحمسا وإن كثر فتسعا وفى بعضها تسع عشرة سنة وأشهرا وفى بعضها عشرين وبعضها أربعة وعشرين وبعضها ثلاثين وبعضهآ أربعين منها تسع سنين يهادن فيها الروم قال ابن حجر في القول الختصر ويمكن الجمع على تقدير صحة الدكل بأن ملكه متفاوت الظهور والفوة فيحمل الاكثر على أنه باعتبار جمع مدة الملك والأقل على غاية الظهور والأوسط على الوسط انتهى قلت ويدل على مًا قاله وجوه الاول أنه صلى الله عليه وسلم بشر أمته وخصوصا أهل بيته ببشارات وأن الله يعوضهم عن الظلم والجور قسطا وعدلا واللائق بكرم الله أن يكون مدة العدل قدر

ما ينسون فيه الظلم والفتن والسبع والتسع أقل من ذلك الشانى أنه تفتح الدنيا كلها كما فتحها ذو القرنين وسلمان ويدخل جميع الآفاق كما فى بعض الروايات وبنى المساجد في سأثر البلدان ويحل بيت المقدس ولا شكأن مدة التسع فيا دونها لا يمكن أن يساح فيها ربع أو خمس المعمورة سياحة فضلا عن الجهاد وتجهنز العساكر وترتيب الجيوش وبناء المساجد وغير ذلك النالث أنه ورد أن الاعمار تطول في زمنه كما مر فى سيرته وطولها فيه مستلزم لطوله وإلا لا يكون طولها فى زمنه والتسع وما دونه ليست من الطول في شيء الرابع أنه يهادن الروم تسع سنن ويقيم بقسطنطينية سنة وبالقاطع سبعا ومدة المسير إليها مرتين والرجوع فى أثنائه يكون سنين ومدة قتانه مع السفياني وأنه ينقض البيعة بعد ثلاث سنين وفتحه للهند وسائر البلدان يكون سنين كَثيرة كما ورد كل ذلك في الروايات وذلك أزيد من التسع بكثير وحيننذ فنقول النحديد بالسبع باعتبار مدة استيلائه على لحميع المعمورة فيكون معنى الحديث أنه يملك سبعا ملكا كأملا لجميع الارض وذلك بعد فتحه لمدينة القاطع وبالتسع باعتبار مدة فتحه لقسطيطينية وبتسعة عشر باعتبار مدة قتله للسفياني ودخولأهل الإسلام كلهم فيطاعتهم فانه يهادن الروم تسعسنين ومدة اشتغاله بحربهم وتملكه لهميكون نحوا من عشرسنين على طريقة جبر الكسروبأربع وعشرين باعتبارمدة خروجه إلى الشام ودخول السفيانى في بيعته وبثلاثين باعتبار خروجه بمـكة واستيلائه على أرض الحجاز وبأربعين باعتبار مدة ملكه في الجملة مشتملة على خروجه أولا بالطائف وقتله لامير مكة وغيبته بعد ذَلَكُ وخروج الهاشمي الخراساني وحمله السيف على عاتقه اثنين وسبعين شهرا كما في بعض الروايات وهذا الجمع أولى من اسقاط بعض الروايات ولا شك أنه مقدم على الترجيح مهما أمكن والله ورسوله أعلم بمرادهما على أنه لا مانع أن يكون التسع وما دونه بعد نزول عيسي وقتله الدجال فأن عيسي لا يسلب المهدى ملكه فإن الأثمَّة من قريش ما دام من الناس اثنان وعيسي يكون من أخص وزرائه وتابعا له لاأميرا عليه ومن ثم يصلي خلفه ويقتدي به كايدل عليه حديث جابر عند مسلم أنعيسيعليه السلام يقول له حين يتأخر في الصلاة إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الامة ولا برد عليه ما ورد في بعض الروايات أن المهدى يصلي بهم تلك الصلاة ثم يـكون عيسى إما ما بعده لأنه لمـا ثبت أمامّته وأمارته جاز أن يعينه إماما للصلاة لأنه أفضل وأفضليته لاتستلزم خلافته لجوازخلافة المفضول مع وجود الفاضلسيما إذاكانالفاضل من غير قريش قال الشهاب القسطلاني في شرح البخاري قال ابن الجوزي لو تقدم عيسي

إماما لوقع فى النفس إشكال ولقيل أتراه نائبا أومبتدئا شرعيا فيصلى مأموما لئلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله عُلِيِّتِ لانبي بعـدى انتهى قال ابن حجر ومعنى تسلب قریش ملکها أی بعد نزول عیسی انه لایبتی لها معه اختصاص بشیء دون مراجعته فلا يعارض ذلك خبر لايزال هذا الأمر في قريش مابقيمن الناس اثنان انتهيءوستأنى الإشارة إلى هـذا في كلام الشيخ في الفتوحات ولاشك أن بهذا الوجه يندفع كثير من الاشكالات من كون زمان كل منهما موصوفا بالبركة والامن وانه يملأ الارض قسطا يكسر الصليب ويقتل الحنزير لان الزمان يكون واحمدا فينسب إلى هذا تارة وإلى هــذا أخرى وقد يستأنس له بقوله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وامامكم منكم فانه لما احتمل ان يفهم من قوله حكماً مقسطا الامامة دفعه بقوله وامامك منكم وظاهر أنه ليس المراد إمامة الصلاة لان المراد اثبات اتباع عيسى لشرعه وكونه رعية خليفة ورجلا من احفاد أمته صلى الله عليه وسلم وبالله التَّوفيق ( تَكُملة ) في فوائد تضمنها الاحاديث ودل عليها الكشف الصحيح لحصتها منكلام إمام المحققين محييي الملة والدين محمد بن العربى الطائى الحائمي الأندلسي قال رحمه الله ورضي عنه في الباب السادس والستين وثلا ثمائة من الفتوحات المكية ما ملخصه ان لله خليفة يخرج وقد امتلات الأرض جورا وظلما فيملاها قسطا وعـدلا يقفو أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطىء له ملك يسدده من حيث لابراه محمل الكل ويقوى الضعيف ويقرى الضيف ويعين على نوائب الحق يفعل ابقول ويقول مايعلم ويشهد يصلحه الله فى ليلة يبيد الظلم وأهله ويقيم الدين وينفح الروح في الاســـلام ويعزه بعد ذله و نحييه بعد موته يمسى الرجل في زمانه جاهلا بخيلا جبانا فيصبح أعلمالناس أكرم الناس أشجع الناس يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبى قتل ومن نازعه خذل يظهر من الدين ماهو الدين عليه في نفسة مالوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسكم به يرفع الذاهب من الإرض فلا يبق إلا الدين الخالص أعداؤه مقلدة العلماءأهل الاجتهاد لما برونه من الحسكم بخلاف ماذهبت إليه اثتهمم فيدخلون كرها تحت حكمه خوفا من سيفة وسطوته ورغبة فمها لديه فليس له عدومبين إلا الفقهاء خاصة فإنهم لايبتي لهم رياسة ولاتمينزعن العامة بلّ لايبتي لهم علم بحكم إلا قليل ويرتفع الخلاف عن العالم في الاحكام بوجود هذا الإمام ولولا ان السيف يده لافتى الفقاء بقتله ولكن الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون فيقبلون حكمه

من غير إيمان بل يضمرون خلافه يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم أسعد الناس به أهل الكوفة يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن شهود وكشف و تعريف الهي له رجال إلهيون يقيمون دعو ته وينصرونه هم الوزراء يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ماقلده الله وهم تسعة على أقدام رجال من الصحابة قال الله تعالى فيهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وهم من الاعاجم مافيهم عربى لكن لا يتكلمون إلا بالعربية الهم حافظ ليس من جنسهم ماعصى الله قط هو أخص الوزراء وأفضل الامناء أى وكان هذا إشارة إلى عيسى عليه السلام إذ لا معصوم إلا الانبياء فيكون هو وزيره الاخص وأما عصمة المهدى فني حكمه كا يشير إليه كلامة فيما بعد أو إشارة إلى الملك الذي يسدده ويؤيده قو له ليس جنسهم لان عيسى من جنسهم لانه بشرلكن قد يطلق الجنس على النوع فيصدق على عيسى لانه من بنى إسرائيل والاعاجم وان كان يطلق على ماسوى العرب لكن غلب إطلاقه في فارس فينئذ ليس عيسى من جنسهم أى نوعهم وانه أعلم وأنشد رضى الله عنه .

ألا إن ختم الاولياء شهيد وعين إمام العالمين فقيد هو السيد المهدى من ال أحمد هو الصارم الهندى حين يبيد هوالشمس يجلوكل غم وظلمة هو الوابل الوسمى حين يجود

ومراده بختم الأولياء المهدى وبإمام العالمين النبي صلى الله عليه وسلم والصارم السيف والوابل المطر الكثير والوسمى هو الذى ينزل في أول الشتاء قال وقد جاء زمانه وأظلم أوانه وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلاثة الماضية قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرن الصحابة ثم الذى يليه ثم الذى بليه وهو إشارة إلى ماورد في حديث ثلاث مرات ثم الذين يلونهم بعد قوله خير القرون قرنى وورد في رواية ثلاثة تترى وواحد فرادى فيكون قرنه الرابع المفرد الملحق بالثلاثة تترى قال ثم جاء بينها أى القرون الثلاث والرابع فنزلت وحدثت أمور وانتشرت أهواء وسفكت دماء وعائت الذئاب في البلاد وكثر الفساد إلى أن طم الجور وطا سيله وأدبر نهار العدل بالظلم حين أقبل ليله فشهداؤه خير الشهداء وأمناؤه خير الامناء وإن الله يستوزر له طائفة خبأهم له في مكنون غيبه أطلعم كشفا وشهودا على الحقائق وما هو أمر الله عليه في عباده فبمشاورتهم يفصل مايفصل فهم العارفون الذين يعرفون ماهناك وأما هو في نفسه فصاحب سيف حق وسياسة مرقبة يعرف من الله قدر ما يحتاج إليه مرتبته ومنزلته لانه خليفة مسدد يعرف منطق

الطير والحيوان يسرى عدله فى الإنس والجان من أسرار علموزرائه الذين استوزرهم الله له قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهم على أقدام من قال الله فيهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه أعطاهم الله فيده الآية التى أتخذوها هجيراً وفى ليلهم سميرا فضل علم الصدق حالا وذوقا فعلموا أن الصدق سيف الله فى الارض ماقام بأحد ولا اتصف به أحد إلا نصره الله تعالى لأن الصدق صفته تعالى والصادق اسم وإذا علم الامام المهدى هذا عمل به فيكون أصدق أهل زمانه فوزراؤه الهداة وهو المهدى فهذا القدر من العلم بالله يحصل للمهدى على ايدى وزرائه شعر

ان الامام إلى الوزير فقير وعليهما فلك الوجود يدور والملك إن لم تستقم أحواله بوجود هذين فسوف يبور الا الإله الحق فهو منزه عن ان يراه الحلق وهو فقير الإله الحق في ملكوته عن ان يراه الحلق وهو فقير

وجميع مايحتاج إليه المهدى بما يكون قيام وزرائه به تسعة أمور لاعاشر لها ولا ينقص عن ذلك وهي نفوذ البصر ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه لافي المدعو قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه لسلم ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أتبعني فالمهدى ممن أتبعه وهو صلى الله عليه وسلم لايخطىء في دعائه إلى الله فمتبعه لايخطىء فإنه يقفو أثره والثانى معرفة الخطاب الالهى عند الالقاء قال الله تعالى وماكان لبشر ان يكلمه الله الاوحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا والثالث علم الترجمة عن الله تعالى وذلك لكل من كلمه الله تعالى في الالقاء والوحى فيكون المترجم مهيآ لصور الحروف اللفظية والمرقومة التي يوجدها ويكون روح تلك الصورة كلام الله لاغير والرابع تعيين المراتب لولاة الأمر وهو العلم بما تستحقه كل مرتبة من المصالح التي خلقت لها فينظر صاحب هذا العلم في نفس الشخص الذي بريد أن يوليه و برفع المعزان بينه وبين المرتبة فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكفة المرتبة ولاه وان رجح الوالى فلا يضره فان رجحت كفة المرتبة عليه لم يوله والخامس الرحمة في الغضب ولا يكون ذلك إلا في الحدود الموضوعة والتعزير وما عدا ذلك فغضبليس فيه من الرحمة شيء والسادس علم ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق وهو أن يعلم أصناف العالم وليس إلا اثنان عالم الصور وعالم الانفس المدبرين لهذه الصور فيما يتصرفونفيه من حركة وسكون وما عدا هذين الصنفين فماله عليهم حكم إلا من أراد منهم أن يحكمه

على نفسه كعالم الجان والسابع علم تداخلي الامور بعضها على بعض وهو معنى قوله تعالى يولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل فالمولج ذكروا لمولوج فيه أنثى وهو فى العلوم العلم النظري وفى الحس النكاح الحيوانى والنباتى ولولا السدا واللحام لماظهر للسنة عين وهو سارفي جميع الصنائع العملية والعلمية فاذا علم الاءام ذلك لم يدخل عليه شبهة في أحكامه هذا هو المنزان الموضوع في العالم في المعاني والمحسوسات فالأمام يتعين عليه الجمع بين علم مايكون بطريق التنزيل الالهي وبين مايكون بطريق القياس ولا يعلم المهدى علم القياس ليحكم به وإنما يعلمه ليجتنبه فما بحـكم المهدى إلا بما يلقي اليه الملك من عند الله الذي بعثه اللهإليه يسدده وذلك هوالشرع الحنيني المحمدىالدىلوكان عمد مِلِيِّتِ حياً ورفعت اليه تلك النازلة لم يحكم فيها إلا يحكم هذا الامام فيعلمه الله اندالك هو الشرع المحمدي فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التيمنحه الله تعالى إياها ولذا قال عَلِيِّتُهِ في صفته يقفو أثرى لا يخطى. فعرفنا انه متبع لامشرع وانه معصوم ولا معنى للنعصوم في الحِمْكُمُ إلاانه معصوم من الخطأ فان حكمُ الرسولُ لاينسب إليه خطأ فأنه لاينطق عن الهوي إن هو إلاوحي يوحي أي فعني عصمته أنه معصوم في حكمه وأما في باقى حالاته فحفوظ لامعصوم إذ لاعصمة إلا للانبياء وهو ليس بني وإنما هو ولى والاولياء محفوظون لامعصومون والثامن الاستقصاء في قضاء حوائح الناس وانه متعين على الامام خصوصا دون جميع الناس فان الله إنما قدمه على خلقه ايسعى فى مصالحهم والذي ينتجه هذا السعىءظيم وحركة الأثمة كلهم إنما تكون فيحق الغيرلاني حق نفوسهم فإذا رأيتم السلطان يشتغل بغير رعيته ومايحتاجون إليهفاعلم أنه قد عزلته المرتبة لهذا الفعل ولافرق بينه وبين العامة والتاسع الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة وهي تاسع مسئلة ليسور اءهاما يحتاج إليه الإمام في إمامته وذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنكل يوم هو فى شأن وهو مايكون عليه العالم فى ذلك اليوم ومعلوم أن ذلك الشأن إذاظهر فىالوجود ووقع أنهمعلوم لكلءن شاهده فهذا الامام من هذه المسئلة له اطلاع من جانب الحق على مايريد الحق أن يحدثه من الشئون قبل وقوعها في الوجود فيطلع في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن فان كان بما فيه منفعة لرعيته شكر لله وسكت عنه و إن كان بما فيه عقو بة بنزول بلاء عام أو على أشخاص معينين سأل الله فيهم وشفع وتضرع فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله وأجاب دعوته وسؤاله فلذا يطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه ثم يطلعه الله في تلك الشؤون على النوازل الواقعة من الاشخاص ويعين له الاشخاص بحليهم حتى إذا رآهم لايشك فيهم أنهم عين مارآهم ثم يطلعه اللهتعالى على الحسكم المشروع فىتلك النازلةلمالتي شرع الله لنبيه محمد يَؤَيِّتُهِ أَنْ يحكم به فيها ولايحكم إلا بذلك الحـكم لايخطىء ابدا وإن أعمى الله عليه الحدكم في وحض النوازل ولم يقع له عليها كشفكانت عاقبة ألحقها في الحكم بالمباح ويعلم بعدم العبريف أن ذلك حكم الشرع فيها فانه معصوم عن الرأى والقياس في الدين فأن القبس بمن ليس بني في دين الله حكم على الله بمالا يعلم فأنه طرد علة وما يدريك لعل الله لابريد طرد تلك العلة ولو أرادها لابان عنها على لسان رسوله وأمر بطردها هذا إن كانت العلة مانص الشرع عليها فى قضية فكيف بعلة يستخرجها الفقيه بنفسه لم يذكرها الشرع ثم يطردها فيكون تحكما على تحكم بشرع لم يأذن به الله هــذا يمنع المهدى عمه البلام من القول بالقياس في دين الله ولاسمًا وهو يعلم أن مراد النبي عِرْكِيِّجُ النَّخَهُ مِنْ فَي النَّكَلُّيفُ عَلَى هَذَهُ الامَّةُ وَلَذَلَكَ كَانَ يَقُولُ الرَّكُونِي مَاتُركَتَكُمْ وَكَانَ يُكُرُهُ السَّوْالِ في الدين خوفًا من زيادة الحكم فكل ماسكت له عنه لم يُطلع على حكم معين فيه جعله عاقبة يحكم الاصل وكل ماأطلعه الله عليه كشفا وتعريفا فذلك حكم الشرع المحمدى فى المسئلة ٰوقد يطلعه الله فى أوقات فى المباح على أنه مباحَ وعاقبة فكلُ مصلحة نكون فىحق رعاباء فانالله يطلعه عليها ليسأله فيها وكل فساديريد الله أنايوقعه برعاياه فانالله يطلعه عليه ليسأله فىدفع ذلك لآنه عقوبة فالمهدى رحمه الله كماكان رسول الله عَرْبِيَّةٍ قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والمهدى يقفو أثره لايخطىء فلابد أن يـكون رحمة فهذه تسعة أمور لم تصح بمجموعها لامام من أثمة الدين خلفاء الله تعالى ورسول الله عَرْقِيَّةٍ إلى يوم القيامة إلا لهذا الامام المهدى كما أنه مانص رسول الله عَرْقِيَّةٍ على إمام من الَّائمة الذين يكونون بعده أنه يرثة ويقفو اثره لايخطىء الالمهدى خاصة فقد شهد بعصمته في أحكامه كما شهد الدليل العقلي بعصمة رسول الله ﷺ فيما يبلغه عن ربه من الحكم المشروع له في عباده قال رحمه الله تعالى وينزل عيسي فيزمانه بالمنارة البيضاء شرقى مسجد دمشق والناس في صلاة العصر فيتنحى له الامام فيتقدم فيصلى بالناس يؤم الناس بسنة محمد صلى الله عليه وسلم

(تننيه) لايناني هـذا ماني الاحاديث الصحيحة أن عيسى يقتدى بالمهدى في صلاة الصبح ويقول انها لك أقيمت لما يأتي في قصة الدجال في الجمع بين اختلاف الروايات

أن المهدى حين نزل عيسى بدمشق يكون ببيت المقدس فيكون الذى يتنحى له أمير المهدى على دمشق ويوضحه أن هذا في صلاة العصروانه بجتمع إليه اليهودوالنصارى والمسلمون كل يرجوه كما يأتى هناك وإن تقدم المهدى واقتدى عيسى به في صلاة الصبح وليس مناك إلا خالص المسلمين وبالله التوفيق

(تنبه آخر) ماأشرنا إليه سابقا من أن السبع أو التسع من خلافة المهدى المذكور في الاحاديث يحتمل أن يكون في زمن عيسى لاينافيه قوله علي أن تملك أمة أنا في أولها والمهدى في أوسطها وعيسى في آخرها لآن المهدى يسبق نزول عيسى بأكثر من ثلاثين سنة وعيسى يتأخر عنه بضعا وثلاثين لما ورد في المهدى أنه يمكث أربعين وفي عيسى أنه يمكث خسا واربعين فحدة اجتماعهما سبع أو تسع والباقي مدة الافتراق

سبية آخر )قد علمت أن أحاديث وجود المهدى وخروجه آخر الزمان وانه من عترة رسول مُرتيج من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حد النواتر المعنوى فلامعنى لانكارها ومن ثم ورد من كذب بالدجال نقد كفر ومن كذب بالمهدى فقد كفر رواه أبو بكر الاسكاف في فوائد الاخبار وأبو القاسم السهيلي في شرح السير له فما ورد في بعض الاحاديث أنه لامهدي إلاعيسي بن مريم مع كو له ضعيفا عند الحفاظ يجب تأويله بأنه لاقول لاللمهدى إلا بمشورة عيسى ان قانا انه وزيره أولا مهدى معصوما مطلقا إلا عيسى فان المهدى معصوم فى الأحكام فقط اولامهدى بعدعيسى فان بعده يكون أمراء مخلطاين ولا تغير بما قد يفهم منكلام العلامة التفتاز انى في شرح العقائد من نفيه بناء على الحديث المذكور لما مرأنه حديث ضعيف خالف أحاديث صحيحة قال الحافظ بنالقيم في المنار حديث لامهدي إلاعيسي بنمريم رواه ابزماجه منطريق محد بن خالد الجندى عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن النبي علية وهو مما تفرد به عن محمد بن خالد قال محمد بن الحسن الاسنوى في كتاب مناقب الشافعي مجمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل وقد تواترت الاخبار عن رسول الله ﷺ بذكر المهدى وانه من أهل بيته وقال البيهق تفردبه محمد بن خالد هذا وقد قال الحاكم أبو عبد الله هو مجمول وقد اختلف عليه في إسناده فروى عنه عن أبان بن أبى عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عنأبان بن أبى عياشوهو متروك عن الحسنوهو منقطع والاحاديث الدالة على خروج المهدى أصح إسنادا كحديث أن مسعود لو لم يبق على الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجل منى أو من أهل ببتى الحديث رواه أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح وفى الباب عن على وأبى سعيد وأم سلمة وأبى هريرة ثم روى حديث أبو هريرة وقال صحيح اه وقال ابن القيم وفى الباب عن حذيفة بن البمان وأبى امامة الباهلى وعبد الرحن بن عوف وعبدالله بن عمرو بن العاص و ثوبان وانس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم أه والله أعلم .

رخاتمة ﴾ اشتملت قصة المهدى على جملة من اشراط الساعة فلنشر إلى عدهاوذ كر بعض أحاديثها اجمالا وفاء بما وعدناه من حفظ الاحاديث على المسلمين فنها حسر الفرات عن جبل من النهب كما مر عن أبى هريرة رضى الله عنه لا تقوم الساعه حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه النباس فيقتل تسعة أعشارهم رواه ابن ماجه عنه ورواه أحمد ومسلم عن أبى وفى آخره حتى يقتل من كل مائة تسعة وتسعون وكذارواه مسلم عن أبى هريرة وروى عنه الشيخان وأبوداود محتصرا يوشك الفرات يحسر عن كنز فن حضره فلا يا تخذ منه شيئا وفى رواية نعيم بن حاد عنه فيقتل من كل تسعة سبعة فاذا أدر كتموه فلا تقربوه ومنها قتل النفس الزكية عن مجاهد قال حدثى رجل

م أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمقال إذا قنات النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الارض فأتى النياس المهدى فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها رواه ابن أبى شببة وعن عمار بن ياسر رضى الله عنه إذا قتلت النفس الزكية وأخوه يقتل بمكة ضبعة نادى مناد من السماء أن أميركم فلان وذلك المهدى رواه نعيم بن حماد .

تنبيه كالنفس الزكية هذا غير النفس الزكية الذي قتل في زمن المنصور العباسي قتله موسى بن عيسى عم المنصور وهو محمد النفس الزكية ابن عبدالله المحسن الحسن المشي بن الحسن السبط بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم بايعه أهل المدينة بالحلافة وكان يقال انه المهدى قتل هو بالمدينة وقتل أخوه ابراهيم بن عبد الله بالعراق ومات ابوهما في الحبس ومنها طلوع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلونكم قتالا شديدا لم يقاتله قوم مثله فاذا رأ يتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفة الله قتلا شديدا لم يقاتله قوم مثله فاذا رأ يتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفة الله وتنصره وعن ابن ماجه والحاكم وصححه ومعنى كونه المهدى أن الرايات تصير اليه وتنصره وعن ابن مسعود قال قال رسول الله عليه الله يقاتلون فينصرون فيعاون ما سألوا فلا يقبلونه حتى سود فيسألون الخبز فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعاون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدنعوها إلى رجل من أهل بيتى فيماؤها قسطا كما ملئوها جورا فن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حوا على الثلج رواه ابن أنى شيبة وابن ماجه .

( تنسيه ) هذه الرايات السود غيرالرايات السود التي أتت لنصر بني العباس وإن كان كل منهما من قبل المشرق ومن أهل خراسان وقاتلت ببي أمية لان هؤلاء قلانسهم سود وثيابهم ببض وأولئك كان ثيابهم سود أو لآن هذه الرايات صغار وتلك كانت عظاما ولان هذه يقدم بها الهاشمي الذي على مقدمتة شعيب بن صالح التميمي وتلك قدم بها أبو مسلم الخراساني ولان هذه تقاتل بني أبي سفيان وتلك قاتلت بني مروان وقد صرح بذلك في رواية سعيد بن المسيب مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج من المشرق رأيات سود لبني العباس ثم يمكثون ماشاء الله تعالى ثم تخرج رايات سود صغار تقاتل رجلا من ولد أبي سفيان وأصحابه من قبل المشرق وتؤدون الطاعة للمهدي رواه أبو نعيم بن حماد ومنها قذف الارض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة عن عبد الله بن مسعود قال ان هذا الدين قدتم وأنه صائر إلى النقصان وان أمارة

ذلك أن تقطع الارجام ويؤخذ المال بغير حقه وتسفك الدماء ويشتكي ذو القرابة قرابته لايمود عليه بشر ، ويطوف السائل لايوضع في يده شيء فبينهاهم كذلك ادخارت الارض خوار البقر محسب كل أناس أنها خارت من قبلهم فبينها الناس كذلك اذ قدفت الارض بافلاذ كبدها من الذهب والفضة لاينفع بعبد ثيء منه لاذهب ولأ فضة رواه ابن أبي شيبة ومنها خسف عند معدن عن ابن عمر قال تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز يأتيا شرار الناس يقال له فرعون فبيهاهم يعملون فيه اذ حسر عن الذهب فاعجهم معتمله فبينهاهم كذلك اذ خسف به وبهم رواه الحاكم وصححه وعن على كرم الله وجهه أنه قال الفتن أربع فتنة السراء والضراء وفتنة كذا فذكر معدن الذهب ثم يخرج رجل من عترة الذي عَلَيْتُ يصلح الله تعالى على يديه أمرهم رواه نعيم بن حماد بسند صحيح على شرط مسلم ومنها خسف قرية بالغوطة غربى دمشق عن خالد بن معدان قال لايخرج المهدى حتى نخسف بقرية بالغوطة تسمى حرستا رواه ابن عساكر ومنها خسف بالبيداء عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ وسلم العجب أن ناسا من أمتى يأتون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالديت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيهم المنتصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدآ ويصدرون مصادر ثنى يبعثهم الله على نياتهم رواهالبخارى ومسلم وعن صفيه أم المؤمنين قالت قال رسول الله ﷺ لاينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى إذا كانوا بالبيداء أو بيداء من الارض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم قيل فان كان معهم من يكره قال، يبعثهم الله على ما فى أنفسهم رواه أحمــد وأبو داود والترمذى وابن ماجه وراه أحمد ومسلم والطبرانىعن أم سلة ورواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه عن حفصة عن ابن عباس يقطع الخليفة بالشــام بعثا فهم ستهائة غريب إلى هاشميين بمكة فإذا أتوا البيداء فينزلون في ليلة مقمرة إذ أقبل راع ينظر اليهم ويعجب ويقول ياويح أهل مكة فينصرف إلى غنمه ثم يرجع فإذا هم قد خسف بهم فيقول سبحان الله ارتحلوا في ساعة واحدة فيأتى فيجد قطيفة قسد خسف ببعضها وبعضها على وجه الارض فيعالجهما فلا يطيقها فعملم أنه قد خسف بهم فينطلق إلى صاحب مكة فيبشره فيقول الحمد لله هذه العلامة التي كنتم تخبرون بها رواه نعيم بن حماد وفى وواية لايفلت منهم أحد إلا بشير ونذير بشير إلى المهدى ونذير إلى السفياني وهما رجلان من كلب .

﴿ تنبيه ﴾ وجه الجمع بين الروايتين أن الرجلين يهربان ثم يأتى الراعى فلا يرى

أحدا فيأتى بالبشارة إلى المهدى ابهنا وفى رواية فيخسف بثلثهم ويمسخ ثلثهم فتصير وجوههم إلى أقفيتهم يمشون إلىورائهم كما يمشون إلى أمامهم ويلحق ثنتهم بمكة وهذه إن صحت يحتاج في الجمع إلى تمحل وتعسف ويمكن أن يقال بتكرار خسف الجيش فرة يكون كذا ومرة كذا ويقربه ما مر أن صاحب المدينة يبعث بعثا قبل بعث السفياني وأنه أمير على المدينة من قبله فنسب اليه أيضا والله أعـلم ومنها إنكساف الشمس والقمر في رمضان عن الإمام محمد بن على الباقر قال لمهدينا آيتان لم يكونا منذ خلى الله السموات والارض ينكسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكسف الشمس في النصف منه ولم تـكونا منذ خلق الله السموات والارض رواه الدارقطني في سننه وعن ابن عباس قال لا يخرج المهدى حتى تطلع الشمس آية رواء البيهقي ونعيم بن حماد ومنها طلوع القرن ذي السنين عن أبي جعفر محمد بن على الباقر وقال إذا بلغ العباسي خراسان طلع بالمشرق القرن ذو السنين وكان أول ماطلع بهلاك قوم نوح حين أغرقهم الله وطلع في زمن إبراهيم حين القوه فيالنار وحين أهلك الله قوم فرعون ومن معه وحین قتل یحی بن زکریا فإذا رأیتم ذلك فاستعیداو بالله من شر الفتن ويكون طلوعه بعد انكساف الشمس والقمر ثم لا يلبثون حتى يطلع الابقع بمصر رواه أبو نعيم بن حماد ومنها طلوع النجم ذي الذنب عن كعب قال يطلع من المشرق قبل خروج المهدى نجم له ذنب يضيء أخرجه أبو نعيم قلت وقد ظهر في عام خمس وسبعين في شهر جمادي الثانية نجم ذو ذنب وأقام مقدار شهرين ثم غاب ومنهــا خسوف القمر مرتين في رمضان عن شربك قال بلغني أن خروج المهدى ينكسف القمر في شهر رمضان مرتين رواهأ بونعيم ومنها نار من قبل المشرق عن أبي عبد الله الحسين بن على رضى الله عنهما قال إذا رأيتم علامةالساء نلرا عظيمة من قبل المشرق تطلع ليلا فعندها فرج الناسروهي إقدام المهدىوعن أبي جعفر محمد بن علىالباقر رضي الله عنهما قال اذا رأيتم نارا من المشرق ثلاثة أيام أو سبعة أيام فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله تعـالى ومنها وقعة بالمدينة عظيمة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال يكون بالمدينة وقعة يفرق فيها أحجار الزيت ماالحرة عندها إلاكضربة سوط فيتنحى عن المدينة بريدين ثم يبايع المهدى رواه أبو نعيم .

﴿ تنبيه ﴾ قال في سفر السعادة أحجار الزيت قريب من باب أبواب المسجد يقال له باب السلام إذا خرج شخص من للملام وعطف على الجانب الابمن وصار نحو رمية

حجر بلغ المكان المعروف بأحجار الزيت وعبارة السيدالسمنودى في الخلاصة أن أحجار الزيت كانت عند مشهد مالك بن سنان يضع عليها الزياتون رواياهم فعلا الكبيس عليهم فاندفنت ولابي داود والترمذي وغيرهما عن مولى أبي اللحم أنه رأى النبي عليه يستسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو الحديث فاقتضى كلام كعب الاحبار أنها موضع من الحرة بمنازل بني عبد الاشهل به كانت وقعة الحرة أنتهى كلامه ومنها نداء من السهاء عن عاصم بن عمر البجلي قال لينادين باسم رجل من السهاء لاينكره الدليل ولايمنع منه الدليل رواه ابن أبى شيبة وعن على رضىالله عنه قال إذا نادى مناد من السماء أن الحق في آل محمد فعند ذلك يظهر المهدى على أفواه السَّاس ويثربون حبهولا يكون لهمذكرغيرهرواه أبونعيموعن سعيدبن المسيب قال تكون فتنة كا أن أولها لعب الصبيان فلاتتناهى حتى ينادى مناد من السماء الا أن الامير فلان ذلكم الامير حقا ثلاث مرات رواء أبونعيم وعن أبى جعفرالباقر قال.ينادى مناد من السماء إن الحق في آل محمد وينادي مناد من الارض إن الحق في آل عيسي أو قال العباس فشك فيه وإنما الاسفل كلةالشيطن والصوت الاعلى كلة الله العايا رواه أبونعيم وعنه رضى الله عنه قال إذا كان الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة فاسمعوا وأطيعوا وفى آخر النهار صوت اللعين أبليس ينادى إلا أن فلانا قد قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم فحكم في اليوم من شاك متحير فإذا سمعتم الصوت في رمضان يعني الأول فلا تشكوا أنه صوت جبريل وعلامة ذلك أنه ينادى باسم المهدى واسم أبيه وعن إسحق ابن يحيى عن أمه قالت تكون فتنة تهاك الناس لايستقيم أمرهم حتى ينادي مناد من السماء عليمكم بفلان رواه نعم بن حماد عن شهر بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم يناد مناد من السماء ألا إن صفوة الله فلان فاسمعوا وأطيعوا فى سنة الصبوب المعمعة رواه نعيم ومر عن عمار النداء قتل قبل النفس الزكية قال في عقد الدرر وهذا النداء يعم أهل الارض ويسمعه كل أهل لغة بلغتهم وعن الحسكم بن نافع قال إذاكان الناس بمنى وبعرفات نادى مناد بعد أن تتحارب القبائل إلا أنْ أميركم فلان ويتبعه صوت آخر إلا أنه قد صدق .

(تنييه) لامانع من تكرر النداء فى رمضان وفى ذى الحجة وفى المحرم وغيرها كما يظهر من اختلاف الروايات ومنها طلوع كف من السهاء عن سعيد ابن المسيب قال تكون فرقة واختلاف حتى يطلع كف من السهاء وينادى منادمن السهاء أن أميركم فلان وعن أسماء بنت عميس أن أمارة ذلك اليوم أن كفا من السهاء

مدلاة ينظر الناس إليها رواه نعيم بن حاد ومها اخراج كنز الكعبة وخزائبها عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال حين ولج هو وعمر رضى الله عنهما البيت فقال عمر والله ماأدرى أأدع خزائن البيت ومافيه من السلاح والاموال أو أقسمه في سبيل الله فقال له على رضي الله عنه امض ياأمير المؤمنين فلست بصاحبه إنما صاحبه منا شاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان رواه نعيم بن حماد ومنها الملحمة العظمى عن أبى هريرة لاتقوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق أوبدابق يخرج إليهم جلب من المدينة الحديث رواه مسلم والحاكم وصحه وقد مر تنصيله وعن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام رواه أبو داود والحاكم وصححوعن عبدالله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتىلايقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال يجتمعون لاهل الشام وبجمع لهم أهل الإسلام يعنى الروم إلى أن قالفيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة عظيمة لم ير مثلها حتى إنالطائر يمر بحانبهم فما يخلفهم حتى يخرميتا فيتعاد بنو الابكانوا مائة فلا يجدون بتي منهم إلا الرجل الواحد فباى غنيمة يفرح أو أى ميراث يقسم رواه مسلم وعن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من اشراط الساعة موتى وفتح بيت المقدس إلىأن قال وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بنداتحت كل بند اثنا عشر ألفا رواه أحمد وابن أبي شيبه والطبراني وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست فيحكم أيتها الامة فقال وفي الحامسة وهدنة تكون بينسكم وبين بني الاصفر فيجمعون لـكم تسعة أشهر كقدر حمل المرأة ثم يكونون أولى بالغدر منـكم رواه أحمد ومنها أن يكون لخسين امرأة قيم واحد ومنها أن لايفرح بميراث ولا بغنيمة وهذان كلاهما يقع في الملحمةالعظمي حتى يتعاد بنو الاب الواحد وكانوا مائة فلا يبقىمنهم إلا الرجل الواحد ويكون لحسين امرأة قيم واحدوروى الستة غير أبى داود عن أنسمرفوعا أن من اشراط الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخسين امرأة قيم واحدومر لاتقوم الساعة حتى لايقسم ميراث ولايفرح بغنيمة

(تنبیه) قیل کثرة النساء سببه کثرة الفتن المورثة لیکثرة الفتل فی الرجال لانهم أهل الحرب دون النساء انتهی و یدل له حدیث الملحمة حیث ذکر کثرتهن بعد قتل الرجال لیکن قال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری فی باب العلم الظاهر أنها علامة

محضة لا لسبب آخر بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الأناث قال وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم أى فعلى هذا ينبغي أن تذكر عند رفع العلم لكن استطردناها هنا للمناسبة ثم قال الحافظ ابن حجر قوله خمسين يحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد أو يكون بجازا عن الكثرة ويؤيده أن في حديث أبى موسى وترى الرجل الواحــد يتبع<sup>.</sup> أربعون أمرأة أنتهى ومنها فتح القسطنطينية ورومية عن أبى هريرة أن رسولاللهصلى الله عليه وسلم فال هلسمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب فى البحرقالوا نعم يارسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني أسحق الحديث روأه مسلم والحاكم وقال الحاكم يقال هذه المدينة هي القسطنطينية قال القاضي عياض كذا هو في أصول مسلم بنى المحق والمعروف المحفوظ بنى اسمعيل وهو الذى يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وقال الحافظ ابن حجر قيل صوابه بني اسمعيل كما دلت عليه أحاديث أخر عن عبد الله بن عمر قال قال عَرْبِيِّ ست فيكم أيتها الأمة وقال في السادسة وفتح مدينة قلت يارسول الله أى مدينة قال قسطنطينية وعن كشير بنعبد الله المزنى عن أيَّه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تذهب الدنيا حتى تقاتلوا بني الاصفر يخرج اليهم دوقة المؤمنين أهل الحجاز الذين يجاهدون في سبيل الله ولا تأخذهم فى الله لوَّمة لائتم حتى يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والنكبير فينهدم حصنها الحديت رواه ابن ماجه والحاكم وعن أبى قبيل قال تذاكر فتح القسطنطينية ورومية أيهما تفتح أولا قال عبد الله فقيل يارسول الله أى المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أو رومية فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا يريد القسطنطينية رواه أحمد والحاكم وصححه .

(تفهيم في تنميم) قال الحافظ ابن القيم في المنار قد اختلف الناس في المهدى على الربعة أقوال أحدها أنه المسيح بن مريم وأنه هو المهدى على الحقيقة واحتج أصحاب هذا القول بحديث محمد بن خالد الجندى أى المتقدم وقد بينا حاله وأنه لا يصح ولو صح لم يكن فيه حجة لان عيسى أعظم مهدى بين يدى الساعة فيصح أن يقال لامهدى في الحقيقة سواه وإن كان غيره مهديا يعنى هو المهدى السكامل المعصوم ثانيها أنه المهدى الذى ولى من بنى العباس قد انتهى واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد فى مسنده عن ثوبان مرفوعا إذا رأيتم الرايات السود أقبلت من خرسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فان فيه خليفة الله المهدى وفيه على بن زيد ضعيف وله مناكير

فلا يحتج بما ينفرد به وروى ابن ماجه من حديث الثورى عن ثوبان نحوه و تابعه عبد العزيز ابن المختار عن خالد وفي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا لمن أهل بتى سيلقون بعدى بلاء وتشريدا و تطريدا حتى إلى قوم من أهل المشرق و معهم رايات سود الحديث و في إسناده يزيد بن أبى زياد و هو سيء الحفظ اختلط في آخر عمره وكان يقبل الفلوس قال و هذا و الذى قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدى هو الذى تولى من بنى العباس أقول قد مر أن رايات المهدى أيضاً تأتى من خراسان وأنها سود و أنها غير رايات بنى العباس والله أعلم ثالثها أنه رجل من أهل بيت النبى ملى الله عليه وسلم من ولد الحسن أى أو ولد الحسين بن على يخرج فى آخر الزمان وقد ملت الارض جورا فيملاها قسطا وعدلا وأكثر الاحاديث على هــــذا وأما من ولد الحسين بن على الحاضر فى الامصار العائب عن الابصار دخل سرداب سامرا طفلا صغيرا من أكثر من خسمائة سنة فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس عنه بخدوهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل على السرادب ويصيحون به أن اخرج يامولانا اخرج يامولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأ بهم ولقد احسن من قال :

ما آن للسرداب أن يلد الذى كلمتموه بجملكم ما آنا فعلى عقولمكم العفاء فانكم ثلثتموا العنقاء والغيلانا

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بنى آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل وقعد ادعى قوم من السلف فى محد بن عبد الله المحض النفس الركية أنه المهدى وقد مرت الإشارة والله أعلم قال وأما مهدى المفاربة محمد بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم وكان ثبرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير وكان يودع بطن الارض فى القيور جماعة من أصحابه أحياء ويأمرهم أن يقولوا للناس أنه المهدى الذى بشر به النبى صلى الله عليه وسلم ثم بردم عليها لئلا يكذبوه بعد ذلك وتسمى بالمهدى المعصوم ثم خرج الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يهوديا من بنت بحوسى فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدى الذى بشر به النبى صلى الله عليه وسلم وملك وتغلب واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحة المنافقون الذين وسلم والمحاز والشام

وأشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصيبته وكانوا يدعون الالهية ويدعون أن للشريعة باطنا يخالف ظاهر هاوهمملوك القرامطة الباطنية أعداءالدين فتستروا بالرفض والانتساب إلى أهل البيت ودانوا بدين أهل الالحاد ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى أن أنقذ الله الأمة ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف أبو أيوب فاستنقذ الملة الإسمسلامية منهم وأبادهم وعادت مصر دار إسلام بعد أن كانت دار نفاق والحاد في زمنهم أنتهي ملخصا بمعناه وقد مرت الإشاره إلى بعض قبائحهم وبدعهم وكفرهم وإلحادهم في الباب الاول أقول وقد ذكر الشيخ على المتق في رسالة له في أمر المهدى أن في زمانه خرج رجل بالهند ادعى أنه المهدى المنتظر وآتبعه خلق كمثير وظهر أمره وطار صيته ثم إنه مات بعد مدة وأن اتباعه لم يرجعوا عن اعتقادهم قلت وقد سمعت كشيرا من القادمين من بلاد الهند إلى الحرمين من العلماء والصلحاء أن أولئك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الخبيث وأنهم يعرفون المهدوية وربما سموا بالقتالية لأن كل ما قال لهم أن اعتقادكم باطل قتلوه حتى أن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين فاذا قيل له إن اعتقادك بأطل قتل القائل ولا يبالى أيقتل أو يسلم وهم خلق كشيروقد صموا إلى ذلك الاعتقاد بدعا أخر خرجوا بهاعن سواء الصراط أخبرني بهذا جمع من نقات أهل الهند وظهر بحبال شهر زور وأنا طفل إذا بقرية يقال لها أزمك بهمزة مفتوحة آخرها كاف رجل يسمى محمدا وادعى أنه المهدى واتبعه خلق ثم أن أمير تلك البلاد أحمد خان الكردى أغار عليه فهرب وأخذ أخاه وخرب قريته وقتل جماعة من اتباعه فزالت شوكته وذل فاجتمع عليه علماء الاكراد وأفتوه بكفره والزموه بتجديد إيمانه وتجديد عقد نكاح أزواجه فتابورجع عن ذلك ظاهرا لكن كان بعض من يخالطه يقول إنه لم يرجع باطنا وقد اجتمعت به سنة سبعين وألف فوجدته عابدا كثير الاجتهاد متورعاً في مأكله وملسه عن الحرام ملازما للاوراد على طريقة الحلوتية وكان أخوه ذاك الذي أخذ وحبس لاجله شديد الإنكار عليه كتير اللوم له ثم أنه توفى رحمه الله فهؤلاء الذين ادعوا المهدية بالباطل واتبعهم بعض السفياء وحصلت منهم فتن وفساد كثير في الدين وظهر قبل تأليني لهذا الكتاب بقلبل رجل بحبال عقر أو العادية من الاكراد يسمى عبد الله ويدعى أنه شريف حسبي وله ولد صغير ابن اثنتي عشرة سنة أو أقل أو أكثر قد سماه محمدا ولقبه المهدى الموعود وتبعه جماعة كئيرة من القبائل واستولى على بعض القلاع ثم ركب عليه وإلى الموصل ووقع بينهم قتال وسنمك دماء وقد انهزم المدعى وأخذ هو وابنه

قوله صلى الله عليه وسلم حين خطب إليه أبو بكر فأطمة عليها السلام إنى وعدتها لعلى ولست بدجال أى لست مخداع لك ولا ملبس عليك أمرك وأما تلقبه بالمسيح فلان عينه الواحدة تمسوحة يقأل رجل مسيح الوجه إذا لم يبق على أحد شقى وجهه عين ولا حاجب إلا استوى وقيل لأنه يمسح الأرض أى يقطعها وقال أبو الهيشم أنه المسيح بوزن سكين وهو الذى مسح خلقه وشوه وقال بعضهم أنه المسيخ بالخاء المعجمة وعيسى بالمهملة قال فى فتبح البارى وبالغ القاضى ابن العر نى فقال ضل قوم فرووه بالخاء المعجمة وشدد بعضهم السين ليفرقوا بينه وبين المسيح بن مريم عليه السلام قال وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بقوله في الدجال مسيح الضلالة فدل على أن عيسى مسح الهدى فأراد هؤلاء تعظيم عيسى فحرفوا الحديث قال المجد فى القاموس اجتمع لنآ فى سبب تسميته المسيح خمسُون قولا وأما وجه تسمية عيسى مسيحًا لأنه لايمسح ذا عاهة إلا برى. أو لأنه لا أخمص له ومنه في صفة النبي صلى الله عليه وسلمكان مسيح القدمين أو لانه خرج من بطن أمه بمسوحا بالدهن أو لانه يمسح الارضُ ويقط ها (المقام الثاني في حليته وسيرته وفتنته) أما حليته فإنه رجل شاب وفي رواية شيخ وعندهما صحيح جسيم أحمر وفي رواية أبيض أمهق وفي حديث عبد الله من مغفل عند الطبراني أنه آدم قال في فتح البارى يمكن أن تكون أدمته صافية وقد يوصف ذلك بالحرة لان كثيراً من الأدم قد تحمر وجنته جعد الرأس قطط أعو والعين البمنى كأنها غنبة طافية وفى رواية أعور العين اليسرى ووقسع فى حديث سمرة عند الطبرآني وصححه ابن حبان والحاكم بمسوح العين اليسرى وجآء فى رواية أنه أعور العين مطموسها وليست جحراء وهذا معنى طاقئة مهموزة قال فى فتح البارى نقلا عن القاضى عياض الذى رويناه عن الاكثر وصححه الجهور وجزم به الاخفش طافية بغير همزة قال وضبطه بعض الشيوخ بالهمزة ومعناه أنها ناتئة نتوء العنبة وأنكره بعضهم ولا وجه لانكاره ثم جمع القاضى عياض بين الروايات بأن عينه الىمنى طافية بغير همز وبمسوحة أى ذهب ضوءها وهو معى حديث أبى داود مطموس العين ليست بناتثة ولا جحراء أى ليست عالية ولا عميقة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين واليسرى طافئة بالهمزكما في الرواية الآخرى عنه وهي الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط أي وهي الخضراء كإجاء كل ذلك في الاحاديث قال وعلى هذا فهو أعور العينين معا فـكل واحدة منهما عوراء وذلك إن العور العيب والاعور من كل شيء المعيب وكلا عيني الدجال معيبة

إحداهما بذهاب نورهاو الآخرى بنتوئها وخضرتها قالالنووى وهوفى غايةالحسن له على عينه ظفرة غليظة وهي جـلدة تنشى العين وإذا لم تقطع عميت وقال البيضــاوى الظفرة لحمة تنبت عند المأق وقيل لحمة تخرج فى العين فى الجانب الذى يلى الانف وهما متقاربان قال الحافظ ابنحجر وقد ورد فى كلتاعينيه أنعليها ظفرة وفيبعض الروايات عن أبي سعيد عند أحمد عينه اليمني جاحظة لا تخفيكانها نخاعة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها كوكب درى وفي حـديث ابي عند أحمد والطبراني إحدى عينيه كأنهــا زجاجة خضراء قال الحافظ والذي بتحصل من بجموع الاخبار أن الصواب في طافية أنه بغير همز وصرح في حديت عبدالله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه اليسرى بمسوحة والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحة ولها الظفرة فجائز أن يكون في كل من عينيه لانه لا يضاد الطمس ولا النسوء ويكون التي ذهب ضوءها هي المطموسة يعنى اليسرى والمعيبة مع بقاء عينها هي البارزة انتهى ومن حليته انه قصير أفحج بفاء ساكنة وجم آخره من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين وقيــل تدانى صدور القدمين مع تباعد العقبين وقيل هو الذي في رجليه اعوجاج جفال الشعر بضم الجيم وتخفيف الفاء أى كثيرة هجان بكسر أوله وتخفيف الجيم أى أبيض اقمر أى شديدالبياض ضخم فيلمانى بفتح الفاء وسكون التحتانية أى عظيم الجثة كان رأسه أغصان شجرة أى شعر رأسه كثير متفرق قائم وفي رواية أن رأسه من ورائه جبك أي شعره متكسر من الجعودة كالماء والرمل إذا ضربته الربح قاله في النهاية وهذا معني ما مر انه جعد قطط مكتوب بين عينيه ك ف ر بحروف متقطعة يقرأهاكل مسلم كاتب وغمير كاتب ولا يقرأها الكفار لا يولد له ولا يدخل المدينة ومكة تتبعه أقوامكان في وجوههم المجان المطرقة وسبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة وفى لفظ عليهم السيجان وكلهم ذو سيف محلي .

﴿ تنبيه ﴾ قال فى النهاية السيجان جمع ساج وهو الطيلسان الآخضر وقيل هو الطيلسان المقور نسج كذلك ومنهم من يجعل ألفه منقلبة عن الواو ومنهم من يجعلما منقلبة عن الياء انتهى ومن صفاته أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه أوه طوال ضرب اللحم كان أنفه منقار وأمه امرأة فرضاخية أى كثيرة اللحم طويلة الثديين له حمار أهلب أى كثير الهلب وهو الشعر الغليظ ما بين أذنيسه أربعون ذراعا يضع خطوه عند منتهى طرفه عن أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال

يحرج الدجال على حمار رجس على رجس رواه ابن أبى شبة وعن على كرم الله وجهه يخرج الدجال ومعه سبع ن ألفا من الحاكة وهى موضع على مقدمته أشعر أى رجل كثير الشعر يقول بروبر ورواه الديلي أى وهى بالفارسية ومعناه اسع اسع وعن أمير المؤمنين على أن طول الدجال أربعون ذراعا بالذراع الأول تحته حار أقر أى شديد البياض طول كل أذن من أذنيه ثلاثون ذراعا مابين حافر حماره إلى الحافر الآخر مسيرة يوم وليلة تطوى له الأرض منهلا منهلا يتناول السحاب بيمينه ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحر إلى كعبيه الحديث بطوله .

( تنبيه ) لامنافاة بين هذه ورواية أنه قصير لاحتمال أن قصره بالنظر إلى ضخامته فان صحامته تقضى أن يكون أطول من ذلك أوأنه ابتداء قصير وهو خلقته في نفس الامر ثم أظهر الكفر وادعى الالهية زاد طوله وضخامته ابتلاء من الله العباد وفتنة لهم كسائر فتنه والله أعلم وأما سيرته فانه يخرج أولا فيدعى الإيمان والصلاح ويدعو إلى الدين فيتبع ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة فيظهر الدين ويعمل به فيتبع ويحب على ذلك ثم يدعى أنه نبي فيفزع من ذلك كل ذي لب ويفارقه ثم يمكث بعد ذلك أياما ثم يدعى الالهية ويقول أنا الله فتغشى عينه وتقطع أذنه ويكتب بين عينيه ك أف ر فلا يخفى كل مسلم فيفارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من الإيمان هكذا رواه الطيراني عنعبد الله بن معتمر وكان صحابيا وعن كعب الاحبارقال يتوجه الدجال فينزل عند باب دمشق الشرقى أى ابتداء قبل خروجه ثم يلتمس فلا يقدر عليه ثم يرى عند المياه التي عند نهر الكسوة ثم يطلب فلا يدرى ابن توجه ثم يظهر بالمشرق فيعطى الحلافة ثم يظهر السحر ثم يدعىالنبوة فيتفرقالناس عنه أى يعنىالمسلمين فيأتى النهر فيأمره أنيسيل فيسيل ثم يأمرهأن يرجع فيرجع ثم يأمره أن ييبس فييبس الحديث بطوله رواه نعيم بنحاد ويتبعه سبعون ألفا من بهود اصبهان وثلاثة عشر ألف امرأة وعامة من يتبعه اليهود والترك والنساء ويبعث آلله له شياطين فيقولون استعن بنا على ماتريد فيقول نعم اذهبوا إلى الناس فقولوا أنا رسم فيبثهم في الآفاق إلى غير ذلك .

( وأمافتنه فكثيرة لاتكاد تنحصر ) فنهاأنه يسيرمعه جبلان أحدهمافيه أشجارو ثمار وماء وأحدهما فيه دخان ونار فيقول هذه الجنة وهذه النار رواه الحاكم وان عساكر عن ابن عمر ومنها أن معه جنة وناراورجالا يقتلهم ثم يجيبهم معه جبل من ثريد و نهر من ماء رواه نعيم عن حذيفة

﴿ تنبيه ﴾ لاينافي هذا ماورد أنه يسلط على نفس واحدة ثم لايقدر عليه ثانيا وأنه يقول لايفعل بعدى بأحد من الناس لان هؤلاء الرجال هم شياطين وقتله إياهم وأحياؤه إنما هو فى رأى العين لاعلى الحقيقة وقيل ذلك حقيقة أى وهو الخضركما سياتي وفي رواية معه جبال من خبز والناس في جهد إلا من معه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة و نهر يقول له النار فن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النار ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم وسعيد بن منصور عن جابر رضى ألله عنه وفى رواية لانا أعلم بمامع الدجال منه معه نهران يجريان أحدهما رأى العين ماء أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فأما إن أدرك ذلك واحد منـكم فليأت النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطا طيء رأسه فليشرب فانه ماءبارد وفي رواية البخاري عن المغيرة بن شعبه معه جبل خبززاد مسلم في روايته معه جبال خبز ولحم ونهر من ماء وفى رواية إبراهم أن معه الطعام والانهار وفى رواية يزيد بن هرون أومعه الطعام والشراب وفي رواية معه مثل الجنة والنار وفي رواية نعيم عن أبى مسعود ومعه جبل من مرق وعراق اللحم حار لايبرد ونهر جار وجبل من جنان وخضرة وجبل من نار ودخان يقول هذه جنبي وهذه ناري وهذا طعامی وهذا شرایی .

ر تنبيه ) اختلفوا في هذه الجنة والنار هل هي حقيقة أم تخييل مال ابن حبان في صحيحه إلى أنه تخيل واستدل بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أنه قال كنت أكثر من سؤال الذي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال لي ومايضرك قلت لانهم يقولون إن معه جبل خبز قال هو أهون من ذلك فعناه أنه أهون على الله من أن يكون معه ذلك حقيقة بل يرى كذلك وليس محقيقة أى ويدل له الرواية السابقة أحدهما في رأى العين ماء أبيض والآخر في رأى العين نار تأجيج وقال جماعة منهم القاضي أبن العربي بل هي على ظاهرها أى فيكون ذلك امتحانا من الله لعباده ويكون معنى الحديث هو أهون من أن يخاف أوأن يضل الله به من يحبه قلت والتحقيق الأولكا يدل له قوله فليغمض ثم ليطاطيء رأسه فيشرب فانه ماء بارد وما في رواية فن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه إنها نار فانه ماء عذب بارد وما في رواية فن أدرك خضراء والحقة في الذي يراه إنها نار فانه ماء عذب بارد وما في رواية فالنار روضة خضراء والحقة غيراء ذات دخان والفرق بينهما وبين غيرهما من الخوارق حيث أن

177

لها حقيقة كما يظهر أن الجنة والنار لما كانا دارى جرءا وثواب وعقاب ينبغى أن لا يكون لغير الله حقيقة بخلاف غيرهما من الحوارق والله أعلم ومنها أنه تطوى له الأرض مهلا مهلاطى فروة الكبش وانه يسيح الأرض كلها فى أربعين يوما ومامن بلد إلا وسيطؤها إلا مكة والمدينة كما سيأتى وسرعته فى السير كالغيث استدبرته الريح ومنها أن نه ثلاث صيحات يسمعها أهل المشرق وأهل المغرب ويتناول الطيرمن الجو ويشويه فى الشمس شيا رواه الحاكم وابن عساكر عن ابن عمرو ومنها أنه يحوض البحر فى اليوم ثلاث خوضات لايبلغ حقويه وإحدى يديه أطول من الأخرى فيمد الطويلة فى بحر فيبلغ قعره فيخرج من الحيتان مايريد رواه أبو لعيم عن حذيفة رضى الطويلة فى بحر فيبلغ قعره فيخة من الدين وأدبار من العلم فلا يبقى أحد يحاجه فى أكثر الارض ويذهل الناس عن ذكره وانأ كثر مايتبعه الاعراب والنساء حتى أن الرجل يراود أمه وبنته واخته وعبته فيوثقهن رباطا مخافة أن يخرجن اليه وانه يأتى فيقولى الاعراف أرأيت ان بعثت لك اباك وبعثت لك أمك اتشهد انى ربك فيقولى الاعراف قرائدة وخرج الدجال فى زمانكم لرمته الصبيان بالحزف فانه ربك فيقعه ومن ثم قال حذيفة لو خرج الدجال فى زمانكم لرمته الصبيان بالحزف والكنه يخرج فى نقص من العلم وخفة من الدين .

(تنبيه) المراد بالاعراب هناكل بعيد عن العلماء ساكن فى البلدية والجبالكان من الاعراب والاتراك أو الاكراد أو غير ذلك لانهم ليس عندهم ما يميزون به بين الحق والباطل وأكثر النفوس ماثلة إلى تصديق الخوارق

(فائدة) قال الحافظ بن حجر أخرج أبو نعيم فى ترجمة حبان بن عطية أحد ثقات التابعين من الحلية بسند صحيح اليه قال لا ينجو من فتنة الدجال إلاا ثنى عشر ألف رجل وسبعة آلاف امرأة قال وهذا لا يقال من قبل الرأى فيحتمل أن يكون مرفوعا ارسله أو أخذه عن بعض أهل الكتاب اه و ينبغى أن يحمل على أن الذين ينجور به الاعراب والنساء هذا القدر لما مر فى قصة المهدى ان معه فى الغزو أكثر من هده بكثير و يمكن أن يقال إذا رأوه اتبعوه لكنه بعيد ان شاء الله تعالى وقد وردكا مر فى قتل عثمان أن كل من فى قلبه مثقال حبة من قتل عثمان اتبع الدجال ان ادركه وان لم يدركه آمن به فى قبره فعلى هذا كل من بقى من الرافضة على اعتقاده اليوم ولم يهتد لم يلحق فانه يتبعه لأن كل رافضى يحب قتل عثمان وراض به نسأل الله أن يميتا

على محبة رسول الله وصحابته آمين ومنها أن معه ملكين من الملائكة يشبهاننييين من الأنبياء أحدهما عن يمينه والآخر عن شهاله فيقول الدجال ألست ربكم احبى وأميت فيقول أحد الملكين كذبت فما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه فيقول له صاحبه صدقت ويسمعه الناس فيحسبون انه صدق الدجال وذلك فتنة في حديث ابن مسعود عنداً من فعم والحاكم فاذا قال أنا رب العالمين قال له الياس كذبت ويقول اليسعصدق إلياس فكان النبيين الذن يشبههما الملكان هما إلياس واليسع ومنها أن الله يبعث له الشياطين من مشارق الارض ومغاربها فيقولون استعن بنا على من شئت فيقول نعم الطلقوا فأخبروا الناس أنى ربهم وانى قدجئتهم بجنتي ونارى فتنطلق الشياطين فيدخل على الرجل أكثر منمائة شيطان فيتمثلون لهبصورة والده ووالدته والجوته ومواليه ورفيقه فيقولون يافلان أتعرفنا فيقول لهم الرجل نعم هذا أبى وهذه أمى وهذه أخى وهدا أخى فيقول الرجل ماأنباً كم فيقول بل أنت أخبرنا مانبأناك فيقول الرجل أنا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج فتقول له الشياطين مهلاً لاتقل هذا فانه ربكم يريد القضاء فيبكم هذه جنته قد جاء بهآ وناره ومعه الانهاوالطعام فلا طعام إلا ماكان قبله إلا ماشاء فيقول الرجل كذبتم ماأنتم إلا شياطين وهو الكذاب وقد بلغنا أن رسول الله عليه عليه ملية قد حدث حديثكم وحذرنا وأنبأنا به فلا مرحبا بكم أنتم الشياطين وهو عدو الله وليسوقن الله اليه عيسى بن مريم فيقتله فيخسئوا فينقلبوا خائبين ثم قال رسول الله صلى اللهعليه وسلم إنما أحدثكم هذالتعقلوه وتفهموهو تفقهوهوتعوهفاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم وليحدث الآخر الآخر فان فتنته أشد الفتن رواه نعيم وروى هو والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود بلفظ وتأتيه المرأة فتقول يارب أحى ابنى وأخى وزوجى حتى انها تعانق شيطانا وبيوتهم مملوءة شياطين ويأتيه الاعرابى فيقول يارب أحى لنا إبلنا وغنمنا فيعطيهم شياطين أمثال ابلهم وغنمهم سواءبالسن والسمة فيقولون لو لم يكن هذا ربنا لم يحبى لنا موتانا أي وكأن الحديث الاول وارد فيمن يكفر به وهذا فيمن يؤمن ويتبعه ومنها أنه يتناول السحاب بيمنه ويسبق الشمس إلى مغيبها يخوض البحرإلىكعبه أمامه جبل دخان وخلفة جبل أخضر ينادى بصوت له يسمع به مابين الخافقين إلى أوليائى إلى أوليائى إلى أحبا ىإلى أحبا ى فانا الذي خلق فسوى والذي قــدر فهدى وأنا ربكم الأعلى كــذب عدو الله ليس ربكم كذلك ألا إن الدجال أكثر أتباعه اليهود وأولاد الزنارواء ابن المنادي عن على كُرم الله وجهه ومنها أنه يأتى على القوم فيد عوهم فيؤ منون فيأمر السهاء فتمطر

والأرض فتنبث فترحوعليهم سارحيهم أي مايثيبهم أطول ماكانت ذري أي أسنمة وأسبغة أى اطوله ضروعا وأمده خواصر ثم يأتى على القوم فيدعوهم فيردون عليه عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون بمحلين أي مقحطين ليس بأيديهم شيء من أموالهم رواه مسلم عن النواس بن سمعان ومنها أنه يمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتبعه كنوزها كيعاسيب النحل رواه مسلم عن النواس واليعاسيب جمع يعسوب وهو ذكر النحل والمراد هنا جماعة النحل لكنه كني عن الجماعة باليعسوب، وهو أميرها لانه متى طار تبعته جماعته ومنها انه يأتى على النهر فيأمره أن يسيل فيسيل ثم يأمره أن يرجع فيرجع ثم يأمره أن ييبس فييبس رواه نعيم بن حماد عن كعب الاحبار ومنها أنه يأمر جبل طور وجبل زيتا ان ينتطحا فينتطحان ويامر الريح أن تثير سحابا من البحر فتمطر الارض فتمطر رواه لعيم عنه أيضا ومنها أنه يقول إنا رب العالمين وهذهالشمس تحرى بإذنى أفتريدون أن أحبسها ويقولون نعم فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة كالسنة ويقول أتريدون أن أسيرها فيقولون نعم فيجعل اليوم كالساعة رواه نعيم بن حماد والحاكم عن ابن مشعود ومنها أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر اللهالسماء فيالسنة الاولى أنتحبس ثلث مطرها ويأمر الارض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الارض فتحبس ثاثي نباتها ثم يامر الله عز وجل السهاء في السنة الثالثة فلا ممار قطرة ويامر الارض فلا تنبت خضراء فلا يبتى ذات ظلف إلا هلكت إلا ماشاء الله قيل يارسول الله فما يعيش الناس إذاكان ذلك قال التسبيح والتكبير يجرى ذلك منهم بجرى الطعام رواه ابنماجه وابن خزيمة والحاكم عن ابي أمامة رضى اللهعنه ومنهاأنه يسلط على نفس واحدة فينشرها بالمنشار حتى يلقيها شقين فيمر الدجال بينهما ثم يقول انظروا هذا فانى ابعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيرى ثم يبعثه الله فيقول له الخبيت من بكفيقول ربى الله وأنت عدو الله الدجال واللهماكنت قط أشد بصيرة فيك مني الآن فيريد أن يقتله ثانيا فلا يسلط عليه رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وأيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه .

(تنبیه) المنشار بالنون وبالیاء المثناة التحتیة لغتان فصیحتان من النشر والوشر وهما بمعنی (المقام الثالث فی محل خروجه ووقته ومدته وکیفیته وطریق النجاة منه ومن یقتله) امامحل خروجه فالمشرق جرما ثم جاء فی روایة انه یخرج من خراسان

(٩ - الإشاعة)

روی ذلك أحمد والحاكم من حدیث ایی بكر رضی الله عنه وفی آخری أنه یخرج من أصبهان أخرجها مسلم وعند الحاكم و ابن عساكر من حدیث ابن عمر أنه یخرج من بهودیة أصبهان أی محلة خارج أصبهان و مثله عند أحمد عن عائشة و عند الطبرانی من حدیث فاطمة بنت قیس محرج من بلدة یقال لها أصبهان من قریة من قراها یقال لها رستاهاد و أما وقته فعند فتح قسطنطینیة أی بعده و عند القحط الشدید ثلاث سنین كامر فی فتنة و فی بعض الروایات انه بعد فتح القاطع و وجه الجمع ان ابتداء خروجه و دعواه الحلافة و النبوة یكون عند فتح القسطنطینیة و خروجه الاعظم و دعواه الالهبة یكون عند فتح القاطع و المقید بالاربعین بوما هو هذا الحروج و أما مدته فاربعون یوما یوم كشهر و یوم كجمعة و سائر آیامه كا یامكم كذا فی حدیث فاربعون یوما یوم كسنة و یوم كشهر و یوم كجمعة و سائر آیامه كا یامكم كذا فی حدیث النواس ابن سمعان عند أحمد و مسلم و النرمذی و فی حدیث آی أمامة عند ابن ماجه و ابن خزیمة و الحاكم و الضیاء آن أیامه أربعون سنة السنة كنصف السنة و السنة كالشهر و السنة كالمهر و قرح یمین علی باب المدینة فلا یبلغ با بها الآخر و تیمین حتی یمین

(تنديه) اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فمنهم من قاله هو كناية عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حتى لايدرون كيف يمضى النهار فيكون مضى النهار عندهم كضى الساعة والشهر كاليوم والسنة كالشهر وقال بعضهم بل هو على ظاهره فقد ورد من حديث أنس عند أحمد والترمذى في إشراط الساعة لاتقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويحكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار والجواب عن اختلاف الحديثين اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار والجواب عن اختلاف الحديثين إما بالترجيح وأما بالجمع فإن رجحنا فحديث النواس عند مسلم أقوى لأنه أصح وأن كان الثاني أيضا في الصحيح فيقدم وإن جمعنا فطريق الجمع من وحوه الأول أن أيامه أربعون سنة وسمى السنين أياما بجازاً ثم أن أول أيام السنة الثانية حتى تكون السنة كشهر وثالثها كجمعة وباقى أيامها كأيامنا ثم تتناقص أيام السنة الثانية حتى تكون السنة آخر أيامه كالشريرة يصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلع بابها الآخر حتى يميي وتكون السنة الأولى من سنيه مشتملة على مقدار سنين من سنينا وسنوه الآخيرة فتكون السنة من سنينا ويقربه رواية نعيم والحاكم المارة عن ابن مسعود أنه يقول أنا مقدار سنة من سنينا ويقربه رواية نعيم والحاكم المارة عن ابن مسعود أنه يقول أنا رب العالمين وهذه الشمس تجرى بإذني أفتريدون أن أحبسها فيحبس الشمس حتى

يجعل اليوم كالشهر والجمعة كالسنة ويقول أتريدون أن أسيرها فيجعل اليوم كساعة

﴿ فَائْدَةً ﴾ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى اليوم الذي كالسنة أيكفينا فيه صلاة يوم واحد قال لا ولكن اقدروا له أى اقدروا مقدار كل يوم فصلوا فيه خمس صلوات وقيس به اليومان الآخران وسئل عن الايام القصار فقالوا كيف نصلى يارسول الله فى تلك الآيام قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدر. نها فى هذه الآيام العاو ال والظاهر أنالتقدير هنا عكس الاول بأن تصلى الخسرفي مقدار يوم من هذه الآيام ولو اشتمل ذلك على أيام كثيرة .ن تلك الايام والله أعلم الوجه الثاني يحتاج إلى مقدمة هى أن عالم المثال موجود وأنه ليس خيالا محضا بلحقيقة وهو في الخارج محسوس قال الإمام السيوطي في المنجلي في تطور الولىنقلا عن العلاء القونوي شارح الحاويمانصه وقد أثبت الصوفية عالما متوسطا بين عالمالاجساد وعالم الارواح سموه عالم المثال وقالوا هو الطف من عالم الاجساد وأكثف منعالم الارواح وبنوا على ذلك تجسد الارواح وظهورها في صور محتلفة في عالم المثال وقد يستأنس لذلك بقوله تعالى فتمثل لها بشرآ سويا انتهى الغرض منه وقال في الفتوحات المكية في الباب الثالث والستين أظهر الله تعالى هذه الحقيقة يعنى حقيقة عالم المثال لعبده ليعلم أنه إذا عجز وحار في هذا فهو مخالقه أجهل فان العقول لانلحقه بالعدم المحض ولابالوجود المحض ولابالإمكان المحض وإلى هذه يصير الإنسان في نومه و بعد موته فيرى الاعراض صورا قائمة متجسدة لا يشك فيها والمكاسف يرى في يقظته مايراهالنائم في حال نومه ومايراه الميت بعد موته كما يرى في الآخرة صور الاعمال توزن والموت يذبح وكلها أعراض ونسب قال ومن الناس من يدرك هذا المتخيل بعين الحس إلى أن قال نمإن أدركت العين المتخيل ولم تعفل عنه لمتختلفعليه النكوينات فى الارادة فى مواضع يختلفات والذات واحدة لايشك فيهاولا أنتقلت ولا تحولت في أكوان مختلفة فيعلم أنه أدركها ببصره الحسي الذي يدرك به المحسوسات انتَبَى الغرض منه فعلمأنه ليس محض خيال بل هو مثال محسوس وقد وقع غير مرة تصديق هذا في الخارج إذا تمهد هذا فنتول يحتمل انهيكون هذا ،نااتعجيل وأنه لبعض الناس أيام ولبعضهم سنون والكلموجود محقق ولهذا ترتب عليهالاحكام ووجبت الصلاة فيهاكما في الحديث الماروهنا وجه آخر أبعد ن هذين فلانذكره والله أعلم وأماكيفة خروجه فالروايات فيه مختلفة وأبسط حديث فيه حديث النواس عند مسلم وغيره وحديث أبى أمامة عندابن ماجه وابنخزيمة والحاكم والضيا وحديث أبن مسعود عند نعيم بن حماد والحساكم وحديث أبى سعيد عند مسلم وعند البخارى

معناه وحديث أبى أيضا عند الحـاكم فلنسق هذه الاحاديث مساقا واحدا ولنجمع بين اختلافها بحسب الإمكان والتيسير ونريد بعض الزيادات منغيرها وبالله التوفيقوعليه التكلان قال خطب الني صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن في الارض منذ ذرا الله ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال وأن الله لم يبعت نبيا إلاحذر أمته الدجال أنا آخر الانبياء وأنتم آخر الامم وهو خارج فيكم لاع لة فخفض فيه ورفع حتى ظننناه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذلك مناً فقال غير الدجال أخوفني عليكم أن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وأنا حجيج كل مسلم وأن يخرج من بعد فكل حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم وأنه يخرج من خلة أي من طريق بين الشام والعراق فيعيث أىيفسديبعث السرايا والجنود يمينا وشمالا وأنعلى مقدمتهسبعون ألفامن يهودأ صبهان عليهم رجل أشعر من فيهم يقول برو برو أى إسع إسع قال صلى الله عليه وسلم ياعباد الله فاثبتوا فإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها اياه نبي قبلي وأنه يبدأ فيقول انا نبي ولانبي بعدى ثم يثنى فيقول أنا ربكمولاترون ربكم حتى تموتوا وأنه أعوروربكم ليس بأعور وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب أى حروفا مهجاة هكذا ك ف ركما صرح به في بعض الروايات وأن من فنه أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فهنا بتلى بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون علبه بردآ وسلاما كماكانت النار على إبراهم وأن من فتنته كذا وكذاوقد ذكرناها مفصلا وأنءمه اليسع عليه السلام ينذر الناس يقول هذا المسيء الكذاب فاحذروه لعنه الله ويعطيه الله من السرعة ،الايلحقه الدجال وفيرواية أنبين يديهر جاينينذران أهل القرى كلمادخلاقرية أنذرا أهلها فإذا خرجا منها دخلها أول أصحاب الدجال ويدخل القرى كاماغير مكة والمدينة فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقول من أنت فيقول أنا ميكائيل بعثنى الله لامنعك من حرمه ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظم فيقول من أنت فيقول أنا جبريل بعثى الله لامنعك من حرم رسوله وفي رواية وانه لايبقي شيء من الارض إلا وطئه وظهرعليه إلامكة والمدينة فإنه لايأ تيهمامن نقب منأ نقابهما إلالقيه الملائكة بالسيوف مصانه فيمر بمكة فإذا رأى ميكائيل ولى هاربا ويصبح فيخرج اليه من مكة منافقوها ويمر بالمدينة كذلك حتى ينزل عند الظريب الاحر عند منقطع السبخة وفي حديث عائشة عند ابن حبـان في صحيحه في كــتاب التوحيد فيسير حتى ينزل بناحية المدينة وهي يومئذ لها سبعة أبواب على كل باب ملكان فيخرج الله شرار أهلهــا اه فيتوجه قبله

وجل من المؤمنين ويقول لاصحابه والله لانطلقن إلى هذا الرجل فلانظرن أنه هو الذي أنذرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أم لا فيقول له أصحابه والله لايدعك تأتيه ولو أنا نعلم أنه يقتلك إذا أتيته خلينا سبيلك ولكنا نخاف أن يفتنك فيأبى عليهم الرجل المؤمن الا أن يأتيه فينطلق يمشى حتى يأتى مسالح الدجال أى خفراءه وطلائعه فيقولون له أبن تعمد فيقول أعمد إلى هذا الرجل الذي خرج فيقولون له أوما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون اقتلوه فيقول بعصهم لبعض اليس قدنها كم ربكي أن تقتلوا أحداً دونه فيرسلون إلى الدجال إنا قد أخذنا من يقول كـدَا كذا أفنقثاه أو نرسله قال أرسلوه إلى فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآة المؤمن عرفه بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أيهـا النــاس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر به الدجال فيشبح ثم يقول لتطيعني فيها أمر تكو إلا شققتك شقنين فينادى المؤمن أيها الناس هذا المسح الكذاب من أطاعة فهو في النار فيؤمر به فيوسع ظهره وبطنه ضربا فيقول له الدجال والذى أحلف بهلتطيعني أولآ شقنك شقتينفيقول أنت المسيح الكذاب فيؤمر به فيؤشر بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه وفي رواية فمد برجله فوضع حديدته على عجب ذنبه فشقه شقين ويبعد بينهما قدر رمية الغرض ثم يمثى الدجال بين القطعتين ويقول لاوليائه أرايتم إن أحبيته ألستم تعلمون أنى ربكم قالوا بلي فيضرب أحد شقيه أو الصعيد عنده ويقول له قم فيستوى قائمــا فلما رآه أولياؤه صدقوه وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه واتبعوه وقال للدؤمن الاتؤمن بي فيقول ماازددت فيك إلا بصيرة وفي رواية يةول لأنا الآن أشد فيك بصيرة مني قيل ثم نادى في النَّــاس ألا أن هــذا المسيح الكذاب وأنه لا يفعل بعدى باحد من الناس فيقول الدجال والذي أحلف به لتطبيعني أو لاذيحتك ولالقينك في النار فيقول والله لا أطيعك أبدآ فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع اليهسبيلا وفي رواية فيوضع على جلده صفائح من نحاس فلابحيكفيه سلاحهم فيأخذبيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس إنما قدفه فىالنار وإنماأ التيقى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أقرب امرء درجة منى وأعظم الناس شهادة عند رب العالمين

﴿ تنبيه ﴾ هذا الرجل المؤمن هو الحضر عليه السلام على الاصح كما صرح به في بعض الاحاديث الصحيحة ودل عليه الكشف الصحيح أما الاحاديث فكثيرة منها مارواه ابن حبان في كتاب التوحيد من صحيحه في ذكر الدجال أنه عَلِيَّتُهُمْ قال

ولعله يدركه بعض من رآني أو سمع كلاى وهذا البعض هو الخضر لأمور أحدهــا أن منعدا الخضر وعيسى عليهما السلام لم يبتى أحد بمن رآه صلىالله عليهوسلم بالإجماع وليس هذا هو عيسي لأن عيسي يقتل الدجال وهذا الرجل يقتله الدجال ثانيها روى الدارقطني في الافراد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قالنسيء للخضر فيأجله حتى يكذب الدجالوله شاهدصحيح فني صحيح مسلم عقب رواية عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أي عن أبي سعيد الخدريقال أبو إسحقهو آبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد راوي صحيح مسلم عنه يقال إن هذا الرجل هو الخضر علَّيه السلام قال الحافظ ابن حجر في فتح البارى بعد نقل ذلك وقال معمر في جامعه بعد ذكر هذا الحديث يعني أن الذي يقتله الدجال هو الخضر قال الحافظ وقد يتمسك لمن قاله بما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي عبيدة بن الجراح في ذكر الدجال رفعه لعله أن يدركه بعض من رآني أوسمع كلامى الحديث اله فدلهذا الحديت الصحيح علىأن بعضالصحابة يدرك الدجال ودلرواية الدرقطني على أنهذا المبهم هوالخضر قال فصح بالمجموعأن الخضرصحابي وأنه مؤخر لتكذيب الدجال فيصحالتمسك بماذكر فيأن الذىيقتله الدجالهو الخضر ثالثها في بعض الرو أيات أن الذي يقتله الدجال يقول يا أ بهاالناس هذا الذي حدثنا عنه رسول الله مكان قوله ذكر رسول الله والاصل في الكلام الحقيقة فيكون رسول الله حدثه بلا واسطة ولاشك أن الحل علىالنحديث بوسائط بحازآ وأماالكشف فقدذكر ذلك محققو الصوفية كالشيخ علاء الدولة السماني وغيره وقيلهو أحدأصحاب الكهف لما مرأنهم يكونون من أصحاب المهدى وهذا القول الثاني ضعيف قاله في الفتوحات وترجف المدينة يومئذثلاث رجفات فلايبق منافق ولامنافقة إلاخرج اليه فتنفى المدينة يومئذ خبثها كاينفي الكيرخبث الحديد ويدعىذلك اليوميوم الحلاص ويكون آخرمدة يخرج اليه النساء حتى أن الرجل ليرجع إلى أمه وبنته وأخته وعمته فيوثقهن رباطا مخافة أن تخرج اليه وفى رواية يوم الحلاص ومايوم الحلاص قاله ثلاث مرات يجىء الدجال فيصعد أحدآ فيطلع فينظر إلى المدينة ويقول لأصحابه الاترون إلى هذا القصر الأبيض هذا مسجد أحمد .

(تنبیه) هذه إحدى معجزاته صلى الله علیه وسسلم وإخبار منه بأن مسجده یرفع ویدین بالجض لانه فی زمنه کان مبنیا بالجرید والسعف وقد وقع ما آخر به فإن مسجده الشریف بری آیین من مسافة بعیدة ومنائره تلمع بیاضا ولعل خروجه قريب ويرى هذا البناء والله أعلم ثم يأتى إلى المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها ملكا مصلنا فيأتى سبخة الجرف وفي لفظ مهذه السبخة ينزل بمرقناة فيضرب رواقة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فلايبتي منافق ولامنافقة ولافاسق ولافاسقة إلاخرج إليه فتخلص المدينة وذلك يوم الخلاص رواه أحمد والحاكم عن محجن بن الادرع فقالت أمشريك بنت أبى العكر يارسول الله فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وامامهم المهدى رجل صالح فيتوجه إلى الشام فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحصروهم ويشد حصارهم ويجهدهم جهدآ شديدآ وفى روايه فيشك الناس فيه أى حين لم يقدر على قتل ذلك الرجل ثانيا ويبادر إلى بيت المقدس فإذا صعد عقبة أفيق وقع ظله على المسلمين فيوترون قسيهم لقتاله فأقواهم منبرك أوجلس من الجوع والضعف وذلك لأن قبلخروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديدكما مر فى فتنة وانقوت المؤمن التهليل والتسبيح والتحميد حتى إذا طالءليهم آلحصار قال رجل إلى متى هذا الجهد والحصار اخرجواً إلى هذا العدو حتى يحكم الله بيننا إماالشهادة وإما الفتح هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين بين ان تستشهدوا أو يظهركم الله عليهم فيتبايعون على القتائل بيعة يعلم الله انهـا الصدق من أنفسهم ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كفه فينزل ابن مريم فيحسر عنأبصارهم وبين أظهرهم رجل عليهلامة فيقولون من أنت فيقول أنا عبد الله وكلمته عيسي اختاروا إحدى ثلاث ان يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا جسما أو يخسف بهم الارض أو يرسل عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنسكم فيقولون هذه يارسول الله أشنى لصدورنا فيومئذ يرى اليهودى العظيم الطويل الأكول الشروب لاتقل يده سيفه من الرعب فينزلون فيتسلطون عليهم وفي رواية فبدنيا امامهم أى المهدى وقد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عليهم نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام للصبح فرجع المهدى قهقرى ليتقدم عيسى صلى الله عليهوسم يصلى بالناس ويقال له ياروح الله تقدم أى يقول له بعض من لم يحرم بالصلاة فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم ويضع عيسى يدهبين كتفيه فيقول له تقدم فانها لك أقيمت فيصلى بهم إمامهم فاذا الصرف قال عيسى افتح فيفتح ووراء الدجال سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى بوساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يُدُوب الملح في المـاء وانطلق هاربا فیقول له عیسی ان لی فیك ضربه ان تسبقنی بها فیدركه عند باب لد الشرقی فیقتله ويهزم الله اليهود .

رتنيه ) لد بضم اللام وتشديد الدال المهملة بوزن مد بلد بناحية بيت المقدس بينه وبين الرملة مقدار فرسخ إلى جهة دمشق متصلة نخيله بنخياما وفي رواية لمسلم فبينها هو أى الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين مهر ذوتين أى بالذال المعجمة والمهملة أى مصبوغتين بالهرد وهو شيء أصفر أو بالزعفران أو الورس واضعاكفية على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر أى الماء من شعره وان رفعه تحدر منه مثل الجان أى بضم الجيم وتخفيف الميم حبات من الفضة تصنع على هيئة الماؤلؤ الكبار كالماؤلؤ فلا يحل لكافر يحد من ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطله حتى يدركه بياب لد فتقتله وفي روايه ثم ينزل عيسي فينادي من السحر فيقول يا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث ويسمعون النداء جاءكم الغوث فيقولون هذا كلام رجل شبعان وتشرق الارض بنور ربهما وينزل عيسي بن مريم ويقول يامعشر المسلين احمد واربكم وسبحوه أي لانه قوتهم كم من فيفعلون ويريدون أي أصحاب الدجال الفرار فيضيق الله عليهم الارض فاذا أتوا باب لد في نصف ساعة فيوافقون عيسي فاذا نظر أى الدجال إلى عيسي يقول أي لعض أصحابه أم الصلاة خوفامنه فيقول الدجال ياني الله قد أقيمت الصلاة فيقول ياعدو بنه غيضربه بمقرعته فيقتله الصلاة فيقول ياعدو بنه غيقر به مقرعته فيقتله السلاة فيقول ياعدو بنه زعمب أنك رب العلمين فلن تصلى فيضربه بمقرعته فيقتله

ويقرب مدذا التأويل ما في رواية ان المنادي عن على رضي الله عنـه يقتله الله بالشام على عقبة أفيق لثلاث ساعات بمضين من النهار على يد عيسي سمر مم قال في القاموس أفيقكاملا ومنه عقية أفيق اهوهنا وجه آخر أقرب إلىالنحقيق وهوأنه مرأن الصلاة في الآيام القصار التي هي آخــر أيام الدجال تقدر فيحتمل أن يصادف التقــدير ذلك الوقت وعلى هـذا فلا إشكال بين كونه يغزل بدمشق لست ساعات مضين من النهـار و بين أنه يصلي بالناس صلاة العصر وهذا جو اب مبنى على النحقيق والله مهدى للحق وهو يهدى السبيل ويهزم الله اليهود وأصحابالدجال فلايبقىشىء مما خلق آلله يتوارى به يم-ودي إلا أنطق الله ذلك الشيء لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قال يا عبدالله المسلم هــــــذا يهودي وفي رواية هذا دجال فتعال فاقتله إلا الغرقد فانها من شجرَ اليهود لا ينطق قال صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم فى أمتى حكما عدلاً وإماما مقسطا وسيأتى قصته مستوفاة إن شاء الله تعالىوأما كيفية النجاة منه فاعلم أن النجاءَ منه بالعـلم والعمل أما العلم فبان يعلم أنَّه يأكل ويشرب وأنَّ الله ميزه عن ذلك وأنه أعور وأنَّالله ليس بأعور وأنَّ أحداً لا يرى ربه حتى يموت وهــذا يراه الناس أحياء قبل موتهم إلى غير ذلك بما مر وأما العمل فبأن يلتجيء إلى أحــد الحرمين فانه لا يدخلهما أو إلى المسجد الآة بي أو إلى مسجد طور فني بعض الروايات لا يدخلهما أيضا وبأن يقرأ عشر آيات من أول سورةالكهف وقد مرت أحاديث ماذكرفلانعيدها وبأن يهرب منه في الجبـال والبرارى فانه أكثر ما يدخل القرى فعن عبيد بن عمر ليصحبن الدجال أقوام يقولون إنا لنصحبه وآنا لنعلم انه لـكافر ولكنا نصحبه نأكل من صعامه و ترعى من الشجر فاذا مزل غضب الله ترل عليهم كالهم رواه نعم بن حماد وبأن يتفل في وجهه فعن أبي إمامة مرقوعا فمن لقيه منكم فليتفل في وجهه رواه الطبراني وبالتميح والنكس والنهليل فانه قوت المؤمن في ذلك القحط وأن من ابتلي به فليثبت وليصبر وإن رماء فى النار فليغمض عينية وليستمن بالله تكن عليه بردا وسلاما وأما من يقتاء فقد علم أنه يقتله عيسى عليه السلام والحمد لله رب العالمين

﴿ فَائِدَةً ﴾ قال أن ماجه سمَّت الطنافسي يقول سمَّت المحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث يش حديث الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب اه وقد ورد أن من علامات قرب خروجه نسيان ذكره على المنابر.

﴿ خَاتِمَةَ ﴾ اختلفت الصحابة فن بعدهم وهكذا أهــــل هو ابن الصياد أو غيره على قولين ولكل أدلة فلنشر لى الراجح منها بعون الله تعالى وحسن توفيقه وأحسن

ما جمع فى ذلك كلام الامام الحافظ قاضى القضاة شهاب الدين أحمد بنحجر العسقلانى في شرح البخاري المسمى فتح الباري فلنذكر مقاصده ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى قال رحمه الله بمنا يدل على أن ابن الصياد هو الدجال حديث جابر الذي في البخاري أنه كان يحلف أن ابن الصياد هو الدجال ويقول سمعت عمر يحلف عند رسول الله عَرِيْتُهِ فَلَمْ يَنْكُرُ عَلَيْهِ وَحَدَيْثُ أَبِنَ عَمْرُ عَنْدُ مَسْلُمْ وَعَنْدُ الْوَرَاقُ بَسْنَدَ صَحَيْحَ قَالَ لَقَيْتُ ابن الصياد مرتين فذكر المرة الإولى ثم قال ثم لقيته أخرى فاذا عينه قد طفئت وفي لفظ قد نضرت عينه وهي خارجة مثل عين الجل فقلت متى فعلت عينك ما ارى قال لاأدرى قلت لا تدرى وهي في رأسكةال انشاء الله تعالى جعلها في عصاك هذه فمسحها ونخر ثلائاكاشد نخبرحار سمعت فزعمأصحابي انىضربته بعصاكانت معىحتى تكسرت وأنا والله ما شعرت وفي لفظ وكان معه يهودي فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره وقلت أخسا فلن تعدو قدرك فذكرت ذلك لحفصة قالت ما تريد اليه ألم تسمع أن الدجال يخرج عند غضبة يغضبها وفي لفظ إنما يبعثه على النـاس غضب يعضبه ووقع لابن صياد مع ابي سعيد الخدرى قصة تتعلق بامر الدجال فاخرج مسلم من طرق عنه قال صحبني ابن صياد فقال لي ألاتري ما لقيت من الناس وفي لفظ لقد هممت أن آخذ حبلا فاعلقه بشجرة ثم اختنق به مما يقرل لى الناس ياأباسعيد يرعموناً ني الدجال ألست سمعت رسول الله ﷺ يقـول انه بهـودى وقد أسلت يقول لابدخل مكة ولا المدينة وقد ولدت بالمدينة وها أناأر بد مكة ويقول إنه لابولد لهوقد ولدلى زاد فيرواية حتى كدت أعذره ثم قال لمكنى أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن وفي روا لة لوعرض على أن أكون أنا هولم أكره قال فقلت له تبالك سائر اليوم قال الحافظ وهذه الاحاديث كلها ليست نصا ولا صريحا في أن ابن الصياد هو الدجال لآن النبي مُرْتِيِّ ردد فيــه القول فقال أن يكون هو أى وهذا كان عند أو ائل قدومه ﷺ إلى المدينة ثم لما أخبره تميم الدارى جزم بأن الدجال هو ذلك المحبوس الذى رآء تميم وسياتى حديثه وأما حلفً عمر عند رسول الله فبناء على ظنه وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان مترددا فيه إذ ذاك، وأما حلف جابر فبناء على حلف عمر رضى الله عنهما عند رسول الله عِرْكَ وأما حديث أبى سعيد فغايته أن يكون ابن صياد أحد الدجاجلة وأحد أتباع الدجال الكبير قلت أو أنه لم يكن سمع النبي يُرَاتِينَ يحدث عن تميم فقال بناء على ذلك قال الحافظ وأما ما أخرجه أبو داود من حديث أبى بكرة مرفوعاً يمكث أبوالدجال ثلاثين عامالايولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا أنه تنام عينه ولا

ينام قلبه ونعت أباه وأمه قال فسمعنا بمولود ولد فى الهود فذهبت أنا والزبر بنالعوام فدخلنا على أبويه فاذا النعت الذي نعته النبي عَلِيِّتٍ فقلناً هل لـكما ولد قالا مكتنا للانين عاماً لايولد لنا ثم ولد لنا غلام أضرشيء واقله نفعاً الحديث فقال البيهقي في الجواب عنه تنمرد به على بن زيد بن جدعان وليس بالقوى قال الحافظ ويوهى حديثه أن أبا بكرأسلم حين نزل من الطائف لماحوصرت سنة ثمان منالهجرة وفي حديث الصحيحين انه حين اجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم فى النخلكانكالمحتلم وفى لفظ وقد قارب الحلم فلم يدرك أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهو لم يكن المدينة إلا قبل وفاة الني صلى الله عليه وسلم بسنتين فكيف يتأتى أن يكون في الزمن النبوى كالمحتلم فالذي في الصحيحين هو المعتمد ثم نقل عن البيهقي أنه ليس في حديث جابر أكثر من سكوت الذي يَرَاتِينِ عَلَى حَلْفَ عَمْرُ فَيَحْتَمَلُ أَنَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَتُوقَفًا في أمره ثم جاء التثبيت من الله تعالى بأنه غيره على ماتقتضيه قصة تميم الدارى قال الحافظ وقد توهم بعضهم أن حديث فاطمة بنت قيس فى قصة تميم فرد وليس كدلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر أما حديث أبى هريرة فأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو يعلى وأما حديت عائشة فهو حديث فاطمة المذكور عن الشعبي قال ثم لقبت القاسم بن محمد فقال أشهد على عائشة حدثتني كما حدثت فاطمة بنت قيس

واما حديث جابر فأخرجه أبو داود بدند حدن وأما حديث فاطمة بنت قيس فأخرجه مسلم وأبو داود بمعناه والترمذى وابن ماجه قال الترمذى حسن صحيح ولفظ رواية مسلم قال سمعت منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى الصلاة جامعة خرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته جلس على المندر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال هل تدرون لم جمعت كم قالوا الله ورسوله أعلم قال إلى والله ماجمت كم رغبة ولا رهبة ولكن جمعت كم لان تميا الدارى كان رجلا نصرانيا فجاء وأسلم وحدثى حديثا وافق الذى كنت أحدث كم به عن المسيح الدجال حدثنى أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر فارفؤا أى بالهمز لجؤا إلى جزيرة حين مغرب الشمس فلعب بهم الموج شهرا في البحر فارفؤا أى بالهمز لجؤا إلى جزيرة حين مغرب الشمس مغيرة تكون مع الكبيرة يكون فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج فدخلوا الجزيرة مغيرة تكون مع الكبيرة يكون فيها ركاب السفينة لقضاء الحوائج فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب أى غليظ الشعر كثيره وفي رواية أبى داود فاذا أنا بأمرأة تجر

شعرها قالوا ويلك ماأنت قالت أنا الجساسة أى بضم الجم وتشديد السين الأولى سميت بذلك لتجسسها الاخبار وعن عبد الله بن عمرو أن هذه هي دابة الارض الني تخرج في آخر الزمان فتكلمهم فقالت انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فانه إلى خبركم بالاشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أي خفنا أن تكون شيطانه قال فانطلقنا سراعا حتى دخلناالدير فاذا فيه أعظم إنسان رأينا قط خلقا وأشده وثاقا بجموعة يداه إلى عنقه مابين ركبتبه إلى كعيبه بالحديد قلنا ويلك من أنت قال قد قدر بم على خبرى فأخبروني ماأنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سنمينة بحرية واخبروه الحبر فقال أخبروني عن نخل بيسان أي بفتحالموحدة ولايقال بالكسر قرية بالشام هل تثمر قلنا نعم قال أما إنها بوشك أن لاتشمر قال اخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها مآء قالوا هي كثيرة الماءقال أما إن ماء ها يوشك أن يذهب قال اخبروني عن عين زغراي بضم الزاى وفتج الغين المعجمتين على وزن صرد بلدة معروفة من الجانب القبلي الشام هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال اخبروني عن نبي الاميين مافعل قالوا قد خرج من مكة و يزل يثرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صنع مهم فاخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال أما إنذلك حيرلهم أن يطيعوه وإنى مخبركم إنى أنا السبيحوإني أوشك أن يؤذن لى في الخروج فاخرج فاسير في الأرض ولا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل وأحدة منهما المقبلى ملك ييده السيف صلتا يصدني عنها وأن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته أى بكسر المبم عصا أوقضيب يكون مع الملك أو الخطيب بشيربها إذا خاطب في المنبر هذه طيبة ثلاثا يعنى المدينة ألا هل كنت حدثنكم فقال الناس نعم إلا أنه في بحر الشام أو بحر البمن لابل من قبل المشرق ماهو وأومى بيده الى المشرق قال القاضي عياض لفظة مازائدة صلة للـكلام ليست نافية والمراد اثبات أنه من قبل المشرق وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ وسنده صحيح قال البيهقي فيه أن الدجال الاكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير أبن صياد وأحد الدجالينالكذابين الذين أخبر النبي صلىالله عليموسلم بخروجهم وكان هؤلاء الذين كانوا يقولون أن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم والأفالجع بينهما بعيد جدا اذ كيف يلتتم منكان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم وتجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم ويساله أن يكون في آخرها شيخا مسجوناني جزيرة من جزائر البحر موثقًا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم هل خرج أولا فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع قال وأما أسلام ابن صياد وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال لاحتمال أنه يختم له بالثمر فقد أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن حسان بن عبدالرحن عن أبيه قال لما افتتحنا أصهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ فكنا نأتها ونمتار منها فأتيتها يوما فاذا اليهود يزفون ويضربون فسألت صديقا لي منهم فقال ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل فبت عنده على سطح فصليت فلما طلعت الشمس اذا الوهج من قبل العسكر فنظرت فاذا رجل عليه قبة من ريحان واليهود يزفون فنظرت فاذآ هو ابن صياد فدخــل المدينة فلم يعد حتى الساعة قال الحافظ وحسان ابن عبد الرحن ماعرفته والباقون ثقات قال وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن جابر قال فقدنا ابن الصياد يوم الحرة ورواه غيره بسند حسن وخبر جابر هذا يضعف خبر أنه مات بالمدينة وأنهم صلوا عليـه وكشفوا عن وجهه ولايلتُم أيضًا مع خبر حسان بن عبد الرحن المار لأن فتح أصبهان كان في خلافية عمركما أخرج أبو نعيم فى تاريخها وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة لان وقعة الحـــرةكانت في زمن يزيد وغاية مايعتذر عنه أن القصة إيما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان هذه المدةويكون جواب لما في قوله لما افتتحنا أصبهان محذوفا تقديره صرت أتعاهدها وأتردد اليها فجرت قصة ابن صياد وقد أخرج الطبراني في الأوسط مرفوعا من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها أن الدجال يخرج عن أصهان ومن حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وأخرج أحمد بسند صحيح عن أنس رضى الله عنه أنه يخرج من يهودية أصبهان قال أبو نعيم كانت اليهودية من جلة قرى أصبهان وإنما سميت المهودية لانها كانت تختص بسكني المهود ولم تزل كذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد أمير مصرفى زمن المهدى ابن المنصور العباسي فسكنها المسلمون وبقيت منها للمود قطعة هذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر وحاصله أن الاصح أن الدجال غير آبن صياد وإن شاركه ابن صياد في كونه أعور ومن المهود وأنه ساكن في يهودية أصبهان إلى غيرذلك وذلك لأن أحاديث ابن صياد كلها محتملة وحديث الجسالة نص فيقدم قلت وبما ترجح أنه غيره أن قصة بمم الداري متأخرة عن قصة ابن صياد فهو كالناسخ له ولانه حين إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه في بحر الشام أو بحر العين لا بل من قبل المشرق كان ابن الصياد بالدينة فيلوكان هو لقال بل هو بالمدينة لايقال إنما لم يقل خوفا عليه من أن يقتلوه فاخبر

بما يؤل إليه أمره لانا نقول هذا ليس بشيء إذكيف يقتلون شخصا قبل أجله والمقدر أنه إنما يقتله نيىاللهعيسي عليهالسلام ولوكانكذاك لماكانبين ضدعنيءالخوارج بأن له أصحاباكذا وكذا ولما بين قاتل على كرم الله وجهه بانه مخضب لحيته من يافوجه ولما بين الحسكم بن العاصي بأنه بخرج من صلبه من يغير سنته إلى غير ذلك ويؤيده أيضا ماأخرجه نعم بن حماد من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمر بن الاسود وكثير بن مرة قالوا جميعا الدجال ليس هو إنسان وإنما هو شيطان موثني بسبعين حلقة فى بعض جزائر النمن لايعلم من أو ثقه سليمان النبي صلى الله عليه رسلم أو غيره فإذا آن ظهوره فك الله عنه كل عام ملقة فإذا مرزّ أتاه أتان عرض مابين أذنيها أربعونذراعا فيضع على ظهرها منىراً من نحاس ويقعد عليه وتتبعه قبائل الجن مخرجون له خزائن الأرض قال الحافظ وهذا لا بمكن مع كون ابن صياد هو الدجال ولعل هؤلاء مع كو بهم ثقاة تلقوا ذلك من بعض كتب أهل الكتاب انتهى ولا ينافى ذلك قوله فى بعض جزائر اليمن لانه يحتمل أن قوله صلى الله عليه وسلم فى قصة تميم الدارى مزقبل المشرق باعتبار آخر وقته حين بخرج وذكر ابن وصيف المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن المشهور قال ويقال بل هو شق نسه انظره الله تعالى وكانت أمه جنية عشقت أباه فاولدها وكان الشيطان يعمل له العجائب فاخذه سلمان فحبسه في حزيرة من الجزائر لكن قال الحافظ هذا واه جداً قال وغاية ما بجمع به بين ماتضمنه حديث تميم وكون ابن الصياد هو الدجال وأن الذي شاهده تميم موثقا هوالدجال بعينه وأن ان صياد شيطانه ظهر في صورة الدجال في تلك المدة التي قدر الله تعالى خروجه والله أعلم اه فان قيل كيف يحكم بكفر ابن صياد فضلا عن كونه دجالا عد أن ثبت إسلامه وحجه وجهاده والاصل بقاؤه على الإسلام إلى ااوت قلت قوله في حديث أبي سعيد لايكره أن يكون دجالاً ولو عرض عليه ذلك لقبله دل على عدم إسلامه في الباطن اذكيف يرضى المسلم أن يدعى الربوبية أو النبوة فهذا الذي جوز الحكم بذلك والله أعلم وبالله التوفيق .

(تذنيب) اشتملت قصة الدجال على جملة من الاشراط منها القحط الشديد ثلاث سنين وقد مر حديثه واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم كون بين يدى الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكذاب ويكذب الصادق الحديث ومنها تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار ومنها اخراج كنوزها وكان هذا يقع في زمن كل من المهدى وعيسى

والدجال فيخرج لكل منهم شيءمنها لكنه في زمنهما أرحمة وفي زمن الدجال بلاء وامتحان ومنها حروج الشياطين وإتيانهم بالاخبار الكاذبة وقرامتهم قرآنا على الناس وقد مر أحاديث جميع ذلك ومنها كفراقوام بعد إيما بهم ورجوعهم إلى عبادة الاوثان أخرج الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لاتقوم الساعة حتى يرجع ناس م أمتى إلى عبادة الأوثان يعبدونها وأحاديث كثيرة ومن الاشراط القريبة نزول عيسى على نبينا رعليه الصلاة والسلام قال تعالى وإن من أهل الـكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقال تعالى وانه لعلم الساعة فلا تمترن بها وقرىء في الشواذ لعلم بفتح العين واللام بمعنى الدلابة وعن أبى هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده ليوشكل أن ينزل ابن مرىم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الحنذير ويضع الجزية الحديث رواه الشيخان وفى رواية مسلم عنه والله لينزل ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب بنحوه وعن جابر قال قالىرسول الله صلى الله عليهوسلم لاتزال طائفة من متى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مرسم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا أن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة رواه مسلم والكلام عليه في مقامات في حليته وسيرته ووقت نزوله ومحمله وما بجرى على يديه من الملاحم ومدته ومو ته وأما إسمهونسبه ومولده فكل ذلك معلوم ما مر آنها ( المقام الأول ) في حليته وسيرته أما حليته فعند البخاري من حديث عقيل ابن خالد أنه أحمر جعد عريض الصدر وفي رواية آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال سبط الشعر ينطف أي بكسر الطاء المهمله أي يقطر زاد في رواية له لمة بكسر اللام وتشديد الميم كأحسن ما أتت راء من اللمم قد رجلها أى بتشديد الجيم سرحها وفى رواية لمة بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء وفي حديث ابن عباس رضى الله عهما ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلــــق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس زاد في حديث أبي هريرة بنحوه كأنما خرج من ديماس يعني الحمام ولا منافاة بين الحمرة والادمة لجـــواز أن تكون أدمته صافيه كما مر في الدجال لا يجد ريح نفسه بفتح الفاء كافر إلا مات عليه مهرودتان إلى غير ذلك كما مر أكثرها وأما سيرته فانه يدق الصليب ويقتل الخنزير والقردة ويضع الجزية فلايقبل إلا الإسلام ويتحمد الدين فلا يعبد إلا الله ويترك الصدقة أى الزكاة لعدم من يقبلها وتظهر الكنوز في زمنه ولايرغب فى اقتناء المـال أى للعلم بقرب الساعة ويرفــع الشحناء والتباغض أى لفقد أسابهما غالبا ويستنزع سم كل ذى سم حتى تلعب الاولاد بالحيات

والعقارب فلا تضرهم ويرعى الذئب مع الشاة فلا يضرها ويملاً الأرض سلما وينعدم القتال وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم وكذا الرمانة وترخص الخيل لعدم القتال ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلهاويكون مقرراً للشريعه النبوية لارسول إلى هذه الآمة ويبكون قد علم بأمر الله في السهاء قبل أن يغر، وهو نبى ومع ذلك فهو من أمة محمد صلى الله علية وسلم وصحابي لانه اجتمع به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسرا، وحينذ فهو أفضل الصحابة وقد الغز التاج السبكي في ذلك حيث يقول

في القذعة معناه لا يبقى لقريش اختصاص بدى عدون مراجعته فلا يعارض ذلك خبر لا يال هذا الامر في قريش ما ختصاص بدى عدون مراجعته فلا يعارض ذلك خبر لا يال هذا الامر في قريش ما بق من الناس اثنان انتهى قلت ويدل لما قاله حديث جو بر عند مسلم فيقول أميرهم أى لعيسى تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الامة وعلى هذا فلا منافاة أن يكون المهدى هو الامير حتى في زمن عيسى ويسكون مراجعته في الامور لعيسى عليهما السلام وهذا وجه آخر في الجمع بين اختلاف الروايات في مدة ملك المهدى بأن التسع ونحوه محمول على مابعد نزول عيسى والاربعين ونحوه باعتبار أن جميع المدة حتى في زمن عيسى وقد مرت نزول عيسى والاربعين ونحوه باعتبار أن جميع المدة حتى في زمن عيسى وقد مرت الاشارة إلى ذلك والله أعلم فان قيل كيف يصح معنى حديث لا يزال هذا الامر في قريش ما بق من الناس اثنان مع انا نشاهدان قريشا لم تملك منذ قرون قلنا مهنى هذا الحديث استحقاق الخلافة لقريش وإن ظلمها ظالم ولاشك أن عيسى عليه السلام يظهر كال العدل فلا مجوز أن يأخذ حقهم وبالله التوفيق

(المقام الثانى) فى وقت نزوله ومحله وما بحرى على يديه من الملاحم وقد سبق اختلاف الروايات فى محل نزوله والجمع بين الروايات وفى وقته ونشير إلى حاصل الجمع همنا إجمالا وهو أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق أى وهى موجودة اليوم واضعا كفيه على أجنحة ملكين لست ساعات مضين من الهارحتى يأتى مسجد دمشق يقعد على المنبر فيدخل المسلمون المسجد وكذا الصارى واليهود وكلهم يرجونه حتى لو ألقيت شيئا لم يصب إلا رأس إنسان من كثرتهم ويأتى مؤذن المسلمين وحيشة وصاحب بوق اليهود وناقوس النصارى فيقد عون فلا يخرج إلا سهم المسلمين وحيشة

يؤذن وؤذهم وتخرج اليهود والنصارى من المسجد ويصلى بالمسلمين صلاة العصر ومر المجع بين نزوله لست ساعات وكونه يصل العصر فراجعه ثم يخرج عيسى عليه السلام بمن معه من أهل دمشق في طلب الدجال وبمشى وعليه السكينة والارض تقبض له وماأدرك نفسه من كافر قتله ويدرك نفسه حيث أدرك بصره حتى يدركهم بصره في حصونهم وقرياتهم إلى أن يأتى ببت المقدس فيجده مفلقا قد حصره الدجال فيصادف ذلك صلاة الصبح كا مر ومر قتله للدجال اللمين وسيأتى هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه فهذا المقام الئاني لانحتاج إلى ذكره

( المقام الثالث ) في مدته ووفاته أما مدته فقد ورد في حديث عند الطبراني وابن عساكر عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل عيسى بن مريم فيمكث فى الناس أربعين سنة وفى لفظ للطائرانى يخرج الدجال فيلزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله ثم يمكث فى الارض أربعين سنة إماما عادلا وحكما مقسطا وعند ابن أبى شيبة وأحمد وأبى داود وابن جرير وابن حبان عنـه أنه بمكث أربعين سنة ثم يترقى ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه عند نبينا صلى الله عليه وسلّم وأخرج ابن أ بى شيبة رالحاكم في المستدرك عن ان مسعود وينزل عيسي فيقتله أي الدجال لعنه الله فيتمتعون أربعين سنة لابموت أحد ويقرل الرجل لننمه ولدوابه اذهبوا فارعوا وتمر الماشية بين الزرع لاتأكل منه سنبلة والحيات والعقارب لاتؤذى أحداً والسبع على أبواب الدور لآيؤذى أحداً ويأخذ الرجل المد من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبعمائة مد فيمكثون في ذلك حتى يكسر سد يأجوج ومأجوج الحديث وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يــنزل عيسى بن مرحم فيقتل الدجال ثم ممكث عيسى في الأرض أربعين سنة إماما عادلا وحكما مقسطا وأخرح أحمد في الزهد عن أبي هر برة قال يلبث عيسي ابن مريم في الأرض أربعين سنة لو يقول للبطحاء سيلي عسلا لسالت وفي رواية خمسة وأربعين سنة والقليل لاينانى الكثير ولعل روايات الأربعين وردت بالقاء الكسر وفى رواية سبع سنين وجمع بعضهم بأنه كان حين رفع ابن ثلاث وثلاثين وينزل سبعاً فهذه أربعون وقد علمت أن القليل لاينافي الكثير فلا حاجة الى هذا الجمع وعند أحمد وابن جربر وابن عساكر عن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسي بن مرحم فيقتـــل الخنزبر وبمحى الصليب وتجمع له ( Telm') \_ 1.)

الصلاة ويعطى المال حتى لا يقبل ويضع الخسراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما وفي رواية مسلم وابن أبي شيبة عنه ليهل عيسي ابن مرتم بفج الروحاء بالحج أو العمرة أو لينشئهما جميعا الفج الطريق والروحاء مكان بين المدينة ووادى الصفراء في طريق مكة وأخرج الحاكم وصححه وابن عساكر عنه ليبطن ابن مرحم حكما عدلا وإماما مقسطا وليسلكن حاجا أو معتمرا أو ليأتين قبرى حتى يسلم على ولاردن عليه قال أبو هر برة أي بني أخي ان رأيتموه فقولوا أبو هريرة يقرئك السلام وأخرج الحاكم عن أنَّس قال قال صلى الله عليه وسلم من أدرك منسكم عيسى بن مريم فليقرئه منى السلام وورد أنه يتزوج بعد ماينزل ويولد له ثم يموت بالمدينة ولعـل موته عنـد حجـه وزيارته النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو انمـا يـكون ببيت المقدس وأخرج النرمذي وحسنه وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم يدفن معه وأخرج البخارى في تاريخه والطبراني وابن عساكر عنه قال يدفن عيسي بن مريم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيكون قبره رابعا وذكر البقاعي في سر الروح ان ابن المراغي قال في تاريخ المدينة وفي المنتظم لابن الجوزي عن عبد الله بن عمر مرفوعا ينزل عيسي ابن مريم الى الأرض فيتزوج ويولد له فيمكث خسا وأربعين سنة ثمم بمـوت فيــه فیدفن معی فی قبری فأقوم آنا وعیسی بن مریم من قبر واحد بین ابی بکر وعمر وعزاه القرطى في آخر تذكرته الى أبي حفص الميانشي اه

ر تذنيب وقع لبعض جهلة عوام الحنفية أنه ادعى أن كلا من عيسى والمهدى يقلدان مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه وذكره بعض مشايخ الطريقة ببلاد الهند فى تصنيف له بالفارسية شاع فى تلك الديار وكان بعض من يتوسم بالعلم من الحنفية ويتصدر للتدريس يشهر هذا القول ويفتخر به ويقرره فى بجلس درسه بالروضة النبوية فذكر لى ذلك فأنكرته فلما بلغه انكارى نسبنى الى التنقيص فى حق الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه لافتى بتعذير رضى الله عنه وحاشاه من ذلك ولو سمعه الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه لافتى بتعذير أو تكفير قائله ثم بعد مدة وقفت للشيخ على القارى الهروى نزيل مكة المشرفة رحه الله على تأليف سماه المشروب الوردى فى مذهب المهدى نقل فيه هذا القول وردعليه ردا شنيعا وجهله فأرسلت بالكتاب لمجلس درسه فقرى عليه وافتضح بين تلامذته فلنقل وجهله فأرسلت بالكتاب لمجلس درسه فقرى عليه وافتضح بين تلامذته فلنقل كلام الشيخ على هنا محتصراً فإنه أعون على قبول عسوام الحنفية فإنهم جامدون على نقول أهل مذهبهم وأن لم يتعلق بالفقسه قال رحمه الله ولقد عارضنى

في هذه القضية يعني مسئلة التقليد المذكورة من هـو عار من الفضيلة بالكلية وأبرز نقلا مما كتب في قفا الدفاتر يقطع ببطلانه حتى ذو العقل القاصر ومع هذا فهو منقول من كتاب مجهول وقد صرح الإمام ابن الهام بعدم جواز الـقل من غير الكتب المتداولة سواء العلوم الأصلية والفرعية ثم انركاكة ألفاظة ومعانيه تدل على بطلان معانيه وها أنا أذكره بلفظه لتحيط به علما حيث قال ولم يخش ما عليه من الويال وغضب الملك المتعال اعلم أن الله قد خص أبا حنيفة بالشريعة والـكرامة ومن كراماته ان الخضر عليه السلام كان يحيء إليه كل يوم وقت الصبح ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى خمس سنين فلما توفى أبو حنيفة ناجي الخضر ربه قال إلهي إن كان لي عندك منرلة فأذن لا بي حنيفة حتى يعلني من القبر على حسب عادته حتى أعسلم شرع محمد مِتِلِيِّهِ على الـكمال لتحصــل لى الطريقة والحقيقة فنودى أن أذهب إلى قبره وتعلم منــه ماشئت فجاء الخضر وتعلم منه ماشاء كذلك إلى خمس وعشرين سنة أخرى حتى أتم الدلائل والأقاويل ثم ناجى الخضر ربه وقال إلهي ماذا اصنع فنودى أن اذهب إلى صعانك واشتغل بالعبادة إلىأن يأتيك أمرى إلىأن قالله اذهب إلى البقعة الفلانية وعلم فلانا علم الشريعة ففعل الخضر عليه السلام ما أمر ثم بعد مدة ظهر في مدينة ماوراء النهر شاب وكان اسمه أبا القاسم القشيرى وكان يخدم أمه يحترمها ثم أنه قال وقتا من الاوقات لامه ياأماه قد حصل لى الحرص على طلب العلم وقد قال على كرم إلله وجهه من كان في طلب العلم كانت الجنه في طلبه فأذ في لم حتى أذهب إلى بخارا وأتعلم العلم فتفكرت والدته وقالت إن لم أعطه الاذن اكون مانعة للخير وأن أذنت له لم أصبر على فراقه فلم يكن لها بد حتى أذنت له فودع القشيرى أمه وعزم على السفر مع شاب صاحب له يطلبان العلم فقعدت أمه على الباب باكية حزينة وقالت إلهي اشهد أنى حرمت على نفسى الطعام والمنزل ولا أقوم من مقامى حتى أرى ولدى فمضى القشيرى وصاحبه حتى نرلا في منزل ليأكلا فيه طعاما فقام القشيري ليقضي حاجتة فتلوثت ثيابه ببوله وقال لصاحبه أذهب أنت فانى أريد أن أرجع إلىالمنزل وأخاف أن تصيب النجاسةجسمي في المنزل الثاني ويصيب روحي في الثالث فقعودي عند الدتي أولي ورجع إلى أمه وكانت قاعدة على مكانها التي ودعت ابنها فيه فقامت وتصافحت مع ولدها وقالت الحمد لله فأمر الله تعالى الخضر أن أذهب إلى القشيري وعلمه ماتعلمت من أبي حنيفة رضى الله عنه لانه أرضى أمه فجاء الخضر إلى أبى القاسم وقال أنت أردت السفر

لأجل طلب العلم وقد تركته لرضا أمك وقسد أمرنى الله تعالى أن أجيء إليك كل يوم على الدوام وأعلمك فمكل يوم يجيء إليه الخضر حتى ثلاث سنين وعَلَّمه العَّملُوم الذى تعلم من أبى حنيفة في ثلاثين سنة حتى علمه عــلم الحقائق والدقائق ودلائل العلم وصار مشهور دهره وفريد عصره حتى صنف ألف كتاب وصار كرامة وكثر مريدوه وتلاميذه فكان له مريد كبير مندين لا يفارق الشيخ فعد له الشيخ ألف كتاب من مصنفاته ووضعه في الصندوق وأعطى لذلك المريد وقال قد بدا لي أمر فاذهب وارم هذا الصندوق في جيحون فحمل المريد الصندوق وخرج من عند الشيخ وقال في نفسه كيف أرى مصنفات الشيخ في المهاء لنكن أذهب واحفظ الكتب وأقول الشيخ رميتها وحفظ الكتب وجاه وقال للشيح رميت الصندوق في الماء قال الشيخ ومارأيت في تلك الساعة من العلامات قال ما رأيت شيئا قال الشيخ اذهب وأرم الصندوق فذهب المريد إلى الصندوق وأراد أن برميه فلم بهن عليه ورجع إلى الشيخ مثل الاول وقال رميته قال نعم قال وما رأيت قال لم أر شيمًا قال الشيخ مارميته فاذهب و ارمه فان لى فيها سرا مع الله ولا ترد أمرى فذهب المريد ورمى الصندوق فخرج من الماء يد وأخذ الصندوق قال المريد له من أنت فنادى في الماء إنى وكلت أن أحفظ أمانة الشيخ فرجع المريد وجاء إلى الشبخ فقال رميت قال نعم قال وما رأيت قال رأيت المــاء قد انشق وخرج منه يد وأخذ الصندوق وقد صرت متحيرا وما السر في ذلك قال الشيخ السر في ذلك أنه إذا قربت القيامة وخرج لدجال وبزل عيسيبيت المقدس فيضع الانجيل بجنبه ويقول أين الكتاب المحمدى وقد أمرق اللهأن أحكم بينكم بكتابه ولا أحكم بالإنجيل فيطلبون الدنيا ويطوفون بالبلاد فلم يوجد كتاب من كتب الشرع المحمدى فيتحير عيسى ويقول إلهي بماذا أحكم مين عبادك ولم يوجد خسسير الانجيل فينزل جبريل ويقول قدأمر الله تذهب إلى نهر جيحون وتصلى ركعتين بجنبه وتنادى ياأمير صندوق أبى القاسم القشيرى سلم إلى الصندوق وأنا عيسى بن مريم وقد قتلت الدجال فيذهب عيسي إلى جيحون ويصلي ركعتين ويقول مثل ما أمره جبريل فينشق المــاء ويخرج الصندوق ويأخذه ويفتح ويجد فيه ختمه وألف كتاب فيحيي الشرع بذلك الكتاب ثم سأل عيسى جبريل بم نال أبو القاسم هـــــــذه المرتبة فقاّل برضاء والدته نقل من كتاب أنيس الجلساء أه قال الشيخ على ولا يخني أن هذا مع ركاكته ولحنه كلام بعض الملحدين الساعين في إفساد الدين إذ حاصله أن الخضر الذي قال تعالى في حقه عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وقد تعلم منه موسی

عليه السلام من جملة تلاميذ إلى حنيفة ثم عيسى وهو من أولى العزم يأخذ أحكام الاسلام من تلميذ الى حنيفة وما أسرع فهم التلميذ حيث أخذ عن الحضر في ثلاث سنين ما تعلمه الحضر من أبي حنيفة حيا ومينا في ثلاثين سنة وأعجب منه أن أبا القاسم القشيري ليس معدودا في طبقات الحنفية ثم العجب من الحضر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلم منه الاسلام ولا من علماء الصحابة الكرام كعلى باب مدينة العلم وأقضىالصحابة وزيد أفرضهم وأبى أقرئهم ومعاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحسرام ولا من عظاء التابعين كالفقهاء السبعة وسعيد بن المسيب بالمدينة وعطاء بمكة والحسن بالبصرة ومكحول بالشام وقدرضي بجهله بالشريعة حتى تعملم مسائلها فى أواخر عمر أبى حنيفة قال فهذا بما لا يخنى بطلانه حتى على العقول السخيفة حتى أن علماء المذهب أخذوا هذه المقالة على وجه السخرية وجعلوها دليلا على قلة عقل تعرضت لماً في نقوله من الخطأ في مبانيه ومعانيه الدالة على نقصان معقوله لصار كتابا مستقلا إلاأنى أعرضت عنه صفحا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرفوأعرض عن الجاهلين فبطل قول القائل بل وكفر فيما ظهر لا سما فيما أبرز بالنسبة إلى نبي الله عيسى المجمع على نبوته سابقا ولاحقا فن قال بسلب نبوته كفر حقاكم صرح به الإمام السيوطي فان النبي لا يذهب عنه وصف النبوة ولا بعد موته وأما حـديث لا وحى بعدى باطل لا أصل له نعم ورد لا نبى بعدى ومعناه عند العلماء أنه لا يحدث بعده نبى بشرع ينسخ شرعه وقد صرح الإمام السكى في تصنيف له أن عيسى عليه صلى الله عليه وسلم بطريق المشافهة من غير الوا ،طة أو بطريق الوحى والإلهام وقد روى عن أبي هريرة أنه لما أكثر الحديث وأنكر عليه الناس قال لئن بزل عيسي بن مريم قبلأن أموت لاحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصدقني فقوله فيصدقني دليل على أن عيسى عليه السلام عالم بحميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير احتياج إلى أن يأخذها عن أحد من الأمة حتى أن أبا هريرة الذي سع من النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى أن يلجأ اليه ليصدقه فيها رواه ويزكيه فان قلت هل ثبت أن عبسى عليه السلام بعد زوله يأتيه الوحى فالجواب نعم ثبت في حديث النواس بن سمعان عند مسلم وغيره فان فيه فيقتل عيسى الدجال عند باب لد الشرق فبينهاهم كذلك إذا وحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم أنى قد أخرجت عباداً من عبادى لا يدان لك

بقتالهم فحرز عبادى إلى الطور الحديث ثم الظاهر أن الجائى اليه بالوحى هو جبريل بل هو الذي نقطع به ولا نتردد فيه لأن ذلك وظيفته وهو السفير بين الله وبين أنبيائه لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة وقد أخرج أبو حاتم في تفسيره أنه وكل جبريل بالكتب والوحى الى الانبياء وأما ما اشتهر على السنة العامة أن جديل لاينزل الى الارض بعد موت الني عَلِيُّ فلا أصل لهوقد ورد في غير ماحديث نزوله الى الارض كمنور موت من بموت على طهارة و نزوله ليلة القدر ومنعه الدجال من دخول مكة والمدينة الى غير ذلك ثم وقفت على سؤال رفعإلى شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني هل يغزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حافظا للقرآن العظيم ولسنة نبينا الكريم أو يتلقى الكتاب والسنة عن علماء ذاك الزمان فأجاب لم ينقل في ذلك شيء صريح والذي يليق بمقام عيسى عليه السلام أنه يتلقى ذلك عن رسول الله عَلِيْقٍ فيحكم في أمته كما تلقاه عنه لانه في الحقيقة خليفة عنه اه ما أردنا نقله من كلام العلامة الشيخ على القارى الحنىءامله الله باللطف الخنىوهو في غاية النفاسة ثم رد أيضا قولاالقائل أن المهدىيقلد الإمام أبا حنفية رحمه الله بالآداه الشافية لكنه قرر أنه بحتهد مطلق وهو يخالف ما مر عن الشيخ بحيي الدين في الفتوحات أن المهدى لايعلم القياس ليحكم به وانما يعلمه ليجتنبه فما يحكم المهدى الا بما يلقي اليه الملك من عند الله الذي بعثه الله اليه يسدده وذلك هو الشرع الحنيني المحمدي الذي لوكان محمد صلى الله عليه وسلم حيا ورفعت اليه تلك النازلة لم تحكم فيها أن تحكم المهدى فيعلم أنذلك هو الشرع المحمدى فيحرم عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله أياها ولذا قال صلى ألله عليه وسلم في صفته يقفو لبِس بمجتهد لان المجتهد يحكم بالقياس وهو بحرم عليه الحكم بالقياس ولان المجتهد قد يخطى. وهو لا يخطى. قط فانه معصوم في أحكامه لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا مبنى على عدم جواز الاجتهاد في حق الانبياء وهو النحقيق وبالله النوفيق ثم نقول أن كلام القائل المذكور باطل من وجوه كثيرة منها ما أشار اليه الشيخ على القارى ومنها أن أبا القاسم القشيرى من الفقهاء الشافعية ومشايخه في الفقه والـكلام والتصوف معلومة كما تنطق به رسالته المتداولة في أيدى المسلمين شرقا وغربا ومنها أنه لا يعرف له من التأليف غير كتاب الرسالة والتفسير وكتب أخر معدودة لا تبلغ ألف ورقة فضلا عن ألف كناب ومنها أن في زمن المهدى النازل عيسي في

زمانه الفقهاء في سائر المذاهب باقية وإنهم أكبر أعداء المهدى لذهاب جاههم وعلمهم والقرآن باق إذذاك لم يرفع بعد ومنها آنه كيف يجوز أن يتحير عيسى ويعطل أحكام المسلمين إلى أن يذهب إلى نهر جيجون ويخرج الكتب وكم من حدود وخصومات ووقائع تقع فى لك المدة ومنهاأن جبريل إذا نزل عليه وامره بأن يذهب إلىجيحون فنزوله عليه بالوحى ما المانع منه فليعلمه شرع النبي صلى الله عليه وسسلم ولا يحوجه إلى كتب أبي القاسم ومنهـا أنَّ الخضر المعلم لآبي القــاسم حي عند يزول عيسي فأنه الذي يقتله الدَّجال ثم يحييه فلم لا يعلم عيسى كما علم أبا القاسم حتى يكون بين عيسى وبين الإمام أبي حيفه واسطة واحدة ومنهـا إن المسلمين في الصلاة حين نزول عيسي وإن المؤذن يؤذن وانه يقول المهدى تقدم فانهالك أقيمت فان لميكن القرآنباقيا والمذاهب باقبة كيف يصلون وكيف تصح صلاتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم فى حقهم إنهم للحقون بالقرون الثلاثة التي هي خير القرون ومنهـا أن الخضر الذي مخاطب ربه ويناجيه ويحييه ربه ويناديه لم لا يسأل ربه أن يعلمه الإسلام من غير واسطة أحدحتى يتعلم من قبر حيفة رضي الله عنه ومنها ان الخضر إما أن يكون مأمورا بنعلم شرع النبي صلى الله عليه وسلم أولا فانكان مأمورا به فتركه التعلم إلى زمن أبي حنيفة رضى الله عنه بل إلى بعد موته وهو أنما مات في سنة مائة وخمسين ترك للواجب وكيف بجوز للمعصوم أن يترك الواجب مائة وخسين سنة اذ الاصح أنه نبي وان لم يكن مامورا بذلك وانماهو زيادة تحصيل للكمال فلم لم يأخذه مزالنبي صلىالله عليه وسلم غضا طريا وان لم يعلم انه كما الا بعد موت أبى حنيفة رضى الله عنه فقد جوز الجهل بالكمال على الانبياء ومنهـا ان عيسى عليه السلام معصوم مطلقا والمهدى معصوم فى الاحكام والامام أبو حنيفة بجتهد والمجتهد قد يصيب وقد يخطىء ولذا خالفه صاحباه فى أكثر من ثلث قوله فكيف يقلدمن لانخطىء قط من نخطىء ويصيب ومنها ان جميع فقه أبمى حنيفة عمكن أن تجمع أصوله وفروعه في كتاب واحد أو في كتابين فما الذي في الف كتاب أن كان معرفة الله أو الحقائق أو السلوك أو غير ذلك يلزم أن يكون عيسى ماكان عرف الله قبل ذلك واعتقاد ذلك كفر وانكان غير ذلك فليبين مافيها ومنهاان من مذهب الامام أبي حنيفة رضى الله عنه أن يقبل الجزية من الكفار و يخرج الزكاة ويبق الصليب والخنزير في يدهم وأن لابجمع بين الصلاتينُّ وعيسى عليه السَّلامُ لايقبل الجزية ولانخرج الزكاة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وتجمع له الصلاةالي غير ذلك فانكانت هذه الاحكام في كتب أبي القاسم القشيرى فقدخالف أباحنيفة فيلزم أن يكون

بحتهد مطلقا وحينلذ فيكون الفضل له الآلابي حنيفة وان لم يكن فى كتبه يلزم أن يكون عيسى لم يعمل بما فى مذهب أبى حنيفة ومنها مفاسد كثيرة لاتنحصر ولاتسعها هذه الأوراق تظهر لمن تتبع الاحاديث المارة في هذا الكتاب ثممان مثل هؤلاء لفرط تعصبهم وعنادهم ليس مطمح نظرهم الاتفضيل أبي حنيفة ولو بما لا أصل له ولو بما يؤدى إلى الكفر وليس عندهم علم بفضائله الجمة التي الفت فيها الكتب فيرضون بالاكاذيب والافتراآت التي لايرضاها الله ورسوله ولإأبو حنيفة نفسه ولو سمعها أمو حنيفة رضى الله عنه لا فتى بكفر قائلها وفى فضائل أبى حنيفة المقررة الحررة كفاية لمحبية ولايحتاج فياتبات فضله إلى الاقوال الكاذبة المفتراة المؤدية إلى تنقيص الانبياء ومن العجائب انهوقع للقهستاني مع فضله وجلالته شيء من ذلك فقال في شرح خطبة النقاية أن عيسي إذا نزل عمل مذهب أبي حنيفة كما ذكره في الفصول الستة وليت شعرى مَاالفصول الستة وَمَاالدليل على هَذِا القول فإنَا لله وإناإليه راجعونفعليك باتباع السنةالغراء فانها حرزوحصن منالاهواء والآراء وجنة منسهام الشيطان المريد لعنه الله و إياك و الاغترار بأمثال هذه الترهات الباطلة و دع النعصب فانه باب عظيم من أبواب الشيطان الرجيم اللهم إنانعوذ بك من شرالشيطان ونفثه ونفخه ونسا ملكالتوفيق لما تحب وترضى والحمدته رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الامينوعلي آله الطيبين وأصحابه أجمعين آمين ومن الاشراط العظيمة القرابة خروج يا جوج وماجوجوهى من الفتن العظام وقد أشير إليهم في غير آية فقال تعالى ( قالو ا ياذا القرنين أن يا جوج وما مجو جمفسدون في الارض ) وقال تعالى فيسورة (حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ) وقال صلى ألله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى ينكون عشر آمات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وباجوج وما جوج ويزول عيسى بن مريم وثلاث خسوفات ونار تخرج من قعرعدن أبين الحديث رواه ابن ماجه عن حذيفة بن أسيد والاحاديث الواردة فيهم كشيرة والكلام عليهم فى مقامات فى نسبهم وحليتهم وسيرتهم وخروجهم وافسادهم وهلاكهم ﴿ المقام الأول ﴾ في نسبهم وفي ذلك أقوال أحدها أنهم من بني آدم من بني يافث بن نوح وبه جزم وهب وغيره واعتمده كمثير من المتاخرين وقيل إنهم من النرك قال الضحاك وقيل باجوج من الترك وماجوج من الديلم وعن كعب الاحبارهم من ولد آدم من غير حواء وذلك ان آدم نام فاحتلم فادتزجت نطفته بالتراب فحلق اللمنها باجوج وماجوج ورد بان الدى لايحتلم وأجيب بان المنني أن رى في منامه أنه بجامع فيحتمل أن يكون دفقتي الماء

فقط وهو جائز كما يجوز أن يبول قال الحافظ ابن حجر في فتح البــارى والأول هو المعتمد والافأين كانوا حين الطوفان وقال النووى فىالفتاوى يأجوج ومأجوج منأولاد آدم من غير حواء عند جماهير العلماء فيكونون اخوتنا لاب قال الحافظ ولم يرد هذا عن أحد من السلف الاعن كعب الاحبار قال ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعًا وعن أبي هريرة رفعه ولد لنوح سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحسام القبط والبربر والسودان وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة قال الحافظ وفي سنده ضعف ( المقام الثاني ) في حليتهم وسيرتهم أما حليتهم فأخرج ابن أبي حاتم منطريق شريح ابن عبيد عن كعب قال هم ثلاثة أصناف صنف أجسادهم كالارز وهو بفتح الحمزة وسكون الراءثم زاى معجمة وهو شجر كبير جدا قال في النهاية هو شجر الأرز وهو خشب معروفوقيل شجر الصنوبر وصنف منهم أربعة أذرع فى أربعة أذرع وصنف يفترشون إحدى آذاتهم وبلتحفون الآخرى ووقع في حديث حذيفة نحوه وأخرج هو والحاكم ن طريق أبي الحوراء عن ابن عبـاس رضي الله عنهما قال يأجوج ومأجوج شبرا شبرا وشبرين شبرين واطولهم ثلاثة أشبار وأخرج عن قتادة قال يأجوج وماجوج ثنتان وعشرون وكانت منهم قبيلة غائبة في الغزو وهم الاتراك فبقوا دون السد وأخرج ابن مردويه من طريق السدى قال الترك سرية من سرايا ياجوج وماجوج تغيبت فجاء ذو القرنين فبني السد فبقوا خارجا وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبدالله بن حرملة عن خالته مرفوعا انكم تقولون لاعدووانكم لاتزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلوا يا جوج وماجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كان وجوههم المجان المطرقة قلت وهذا يؤدى ان الترك قبيلة منهم والصهبة بين الحمرة والسواد ورجل أصهب وامرأة صهباء (وأما سيرتهم ) أخرج ابن حبان في صحيحة عن ابن مسعود رفعه قال أن يا جوج وما جوج قل ما يترك أحدهم من صلبه ألفا من الدرية وللنسائي من رواية عمرو بن أوس عن أبيه رفعه أن يا جوج وما جوج يجامعون ما شاؤا ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردویه ان یا جوج وما جوج لهم نساء بحامعون ما شاؤا وشجر يلقحون ما شاؤا الحديت وأخرج الحماكم وابن مزدويه من طريق عبدالله بن عمر أن ياجوج وماجوج من ذرية آدم ووراءهم ثلاث أمم ولن عوت منهم رجل إلا ترك

من ذريته أأنا فصاعدا وأخرج الطبرانى وابن مردويه والبيهتي وعبد بن حميد عن ابن عمر بنحوه وزاد فسمى الامم الثلاث تا ويل وتا ريس ومنسك وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبدالله بن سلام مثلة وأخرج ابزأبي حاتم من طريق عبدالله بن عمرو قال الجن والانسعشرة أجزاء فتسعة أجزآء ياجوج وما جوج وجزء سائر الناسوقد جاء في خبر مرفوع ان يأ جوج وما جوج بحفرون السدكل يوم وهو فيما أخرجه الترمذي وحسنه وأبن حبان وألحاكم وصححاه عن أبيي هريرة رفعه في السد يحفرونه كل مو حتى إذاكادوا خرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فتخرقونه غدا فيعيده الله كا شد ماكانحتي إذا بلغمدتهم وأرادانةأن ببعثهم علىالناسقال الذىعليهم ارجعوافستخرقونه غدا انشاء الله تعمالي واستثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجونعلى الناس الحديث قال الحافظ ابن حجر أخرجهاالترمذى وإنماجه والجاكم وعبد بن حميدو ابن حبان كلهم عن قتادة ورجال بعضهم رجال الصحيح قال ابن العربي في هذا الحديث ثلاث آيات الاولى ان الله منعهم أنيتولوا الحفر ليلا ونهارا الثانية منعهم أن محاولوا الرق على السد بالسلم أو الآلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم اياه أى مع أنه ورد في خبرهم عند وهب ان لهم أشجاراً وزروعا وغير ذلك من الآلات الثالثة انه صدهم أن يقولوا انشاء الله تعالى حتى بجيء الوقت المحدود قال الحافظ وفيه ان فيهم أهل صناعات وأهل ولايه وسلاطة ( لعل الصواب وسلطة تامل ) ورعية تطيع من فوقها وإن فيهم من يعرف الله ويقدر بقدرته ومشيئتة ويحتمل أن ييكون تلك الكلمة تجرى على لسان ذلك الوالى من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها ثم روى لكل من الاحتمالين حديثًا فقال وعند عبد بن حميد من طريق كعب الاحبارنحو حَدَيثُ أَبِّي هُرَيْرَةً وقال فيه فَاذَا جَاءِ الأمر ألقي على بعض ألسنتهم فاتي غدا انشاء الله تعالى فنفرغ منه وعند ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه فيصبحون وهو أقوى منه بالامس حتى يسلم رجل منهم حين يريد الله ان يبلغ أمره فيقول المؤمنغدا نفتحه انشاء الله تعالى فيصبحون ثم يعدون عليهفيفتح الحديثوسنده ضعيف انتهى كلام الحافظ وحاصله يحتمل أن يلتي انشاء الله تعالى على لسان أحدهم وهو أقوى ويحتمل أن يسلم واحد منهم كما يدل عَلَى كُلُّ رَوَايَةٌ وَلَا يُرِدُ الْأُولُ مارواه نعيم بن حماد في الفتن عن ابن عباس مرفوعا قال بعثني الله حين أسرى بي إلى يا جوج وما جوج فدعوتهم الىدين الله وعبادته فابوا أن يجيبوني فهم في النــار مع ·ن عصى من ولد آدم وولد إبليس كما هو واضح

( المقام الثالث ) فىخروجهم وافسادهم وهلاكهم فقد ورد فى حالهم عند خروجهم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه على يد عيسى عليه السلام وغيره قال ثم يأتيه يعنى عيسى قوم قبد عصمهم الله من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة فبينها هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجت عباداً لى لايدان لاحد بقتالهم فحرر عبادى إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصو نهم ويضمون اليهم مواشيهم ويشربون مياه الارض حتى أن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حـــى يتركونه يبسأ حـــتى أن من بمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قدكان ههنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس أحــــد إلا أخذ في حصن أو مدينة و ،رون ببحيرة طمعرية فيشربون مافيها وبمر آخرهم فيقولون لقدكان بهذه ممرة ماء ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لاحدهم خيراً من مائة دينار وفي رواية لمسلم وغيره فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلتنقل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيردها الله عليهم مخضوبة دماوفي روالة ثم بهز أحدهم حربته ثم يرمى إلى السهاء فترجع اليه مخضبة دما للبلاء والفتنة فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم النغف في رقابهم وفي رواية دودا كالنغف في أعناقهم وهو بفتح النون والغين المعجمة دود يكون في أنوفت الإبل والغنم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لايسمع لهم حس فيقول المسلمون ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجلمنهم محتسبا نفسهقد وطنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادى يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجــــــل قد كفاكم عـــدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلأ لحومهم فتشكر عنه بفتح الكاف أي تسمن بأحسن ما شكرت عن شيء وحتى ان دواب الارض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الارض فلا يجمدون في الارض موضع شبر إلا ملا زهمهم أى شحمهم ونتنهم أى ريحهم من الجييف فيؤذون الناس بنتهم أشد من حيباتهم فيستغيثون بالله فيبعث ريحا يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودعانا وتقمع عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ثلاث وقد قذفت جيفهم في البحر وفي رواية فيرغب نبي الله عيسي وأصحابه إلى الله فيرسل طيراً كاعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى وفى روايةٍ في النار ولا منافاة فان البحــــر يسجر فيصير ناراً يوم القيامة ثم يرسل الله مطراً

لايكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الارضحتى يتركهاكالزلقة أى المرآة بحيث يرى الإنسان فيها وجهه من صفائها ثم يقال للارض انبتى ثمرتك وردى بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانةويستظلون بقجفها ويوقد المسلمون من قسى يأجوج وماجوج ونشابهم واترستهم سبع سنين

﴿ فَائِدَةً ﴾ اختلفوا في اشتقاق يأجوج ومأجــــوج فقيل من أجج النار وهو التهابهاً وقيل من الاجة بالتشديد وهي الاختلاط أو شدة الحـر وقيل من الاج وهو سرعة العدو وقيل من الاجاجة وهو الماء الشديد الملوحـة وعلى النقادير كلها وزنهما يفعول ومفعول وهو ظاهر قراءة عاصم فانه وحده قرأه بالهمزة وكذا قراءة الباقين انكانت الالف مسهلة من الهمزة وقيل فاعمول من بج ومج وقيل مأجموج من ماج أذا اضطرب ووزنه أيضا مفعول قاله أبو حاتم قال والاصل مـؤجوج وجميـع ماذكر من الاشتقاق مناسب لحيالهم ويؤيد الاشتقاق وقـــول ن جعـله مـن المج قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وذلك حين يخرجون من السد ﴿ خاتمة ﴾ اشتملت قصة عيسى عليه السلام على جملة من الاشراط فلنشر اليها منها قتال اليهود أخرج مسلم عن أبي هريرة لاتقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختىء اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر ياعبد الله هذا يهـــودى خلني فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ومنها قتال يأجوج ومأجوج أخرج أحمد والطبراني عن خاله خالدين عبد الله بن حرملةأنيكم لاتزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعور من كل حدب ينسلون ومنها مطرلايكن منه بيت مدر ولا وبر أخرج أحمدعن أبي هريرة لاتقوم الساعة حق يمطر الناس مطرآ لاتكن منه بيوت المـدر ولابيوت الوبر ومنها انقطباع الجهاد ورجموع الناس حراثين أخرج الطبراني عن أبي امامــة لاتقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين ومنها نزول الحلافة في الارض المقدسة اخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن حبواله إذا رأيت الحلافية نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام والساعة يومشذ أقرب من الناس من من يدى هذه من رأسك وكان وضع يده على رأسه وهذا ان أريد مطلق الحلافة فقد

وقع فى زمن بسنى أمية فيكون من القسم الاول وقد ذكرنا هناك بعض الامور العظام وإن أريد الخلافة الكاملة فسيكون فى زمن المهدى وعيسى والامور العظام هي الدابة والشمس والنار والربح إلى غير ذلك ويدل للثاني آخر الحديث الساعة يومئذ أقرب إلى آخره ومنها كثرة المـال أخرج الشيخان عن أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يحرج الرجل بزكاة ماله فلا بجد أحدا يقبلهامنه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارآ وفي رواية حتى يكثر المال فيسكم وقلة ذكر هذا في القسم الأول ولا مانع أن يــكون الرواية الثانية إشارة إلى ما وقع في زمن عُمَانَ وعمر بن عبد العزيز لقرينة قوله فيسكم يعني الصحابة والرواية الأولى لما سيقع في زمن المهدى وعيسي عليهما السلام ولذ ذكرناه في القسمين ومنهـا أن يكون رأس الثور بالاوقية أخرج ابن أبى شيبة عن قيس لاتقوم الساعة حتى يقوم رأس البقرة بالاوقية أى وذلك في حصار يأجوج ومأجوج لعيسي وأصحابه كما مر ومنها نشوف بحيرة طيريه كما مرأنها يشربها يآجوج وماجوج ومنها رخصالحيل وغلاء الثور أخرج ان ماجه وان خزيمة وغيرهما عن أبي أمامة ان من أشراطها أن يكون الفرس بالدريهميات ويكون النور بكذا وكذا مائة دينار قيل ومايرخص الخيل يا رسول الله قال عدم الجهـاد قيل فما يغلى الثورى قال ان الارض تحرث كلها ومنها نزول البركات ونزع سم كل صاحب سم إلى غير ذلك ومن الاشراط القريبة خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة وخروج أهلهـا منهـا أخرج أبو داود عن معادُ مرفوعاً عمر أن بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج المحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية حروج الدجال وروى الطبرانى سيبلغ البناء سلعنا ثمم ياتى عن المدينة زمنان يمر السفر على بعض أقطارهما فيةول قد كانت هـذه مدة عامرة من طول الزمان وعفو الاثر وروى أحمد نحوه بإسناد حسن وروى أيضا برجال ثقات المدينة يتركها أهلها وهى مرطبة قالوا فمن يأكلها قال السباع والعوافى وفى الصحيحين لتتركن المدينة على خير ماكانت مذللة ثمارهـا لا يغشاهـا إلى العوافي يريد عوافي الطاير والسباع وآخر من يحشر منهـا راعيــان من مرينة الحديث وروى ابن زبالة وتبعه ابن النجار لا تقوم الساعة حتى يغلب على مسجدى هـذا الـكلاب والذئاب والضباع فيمر الرجل ببـابه فيريد أن يصلى فيه فما يقدر عليـه ورون ابن شبة بسند صحيح حديث أ ا والله لتدعنهما مذللة أربعين عاما العوافي أتدرون ما العوافي العاير والسباع ورواه ابن زبالة بنحوه وروى الديلى في مسند الفردوس عن عوف بن مالك قال مخرب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة وروى عن أبى هريرة لاتقوم الساعة حتى يجيء التعلب فيربض على مند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهضه أحد وروى ابن شبة حديث ليخرجن أهل المدينة منها ثم يعودون إليها ليخرجن منها ثم لا يعودن إليها أبداً وليدعنها خير ما تكون مونقة وروى أيضا عن عر نحوه مرفوعا وقدم في القسم الأول الرك الآول وهذا هو الترك النانى وسبب خرابها والله أعلم أنهم يخرجون مع لملهدى إلى الجهاد ثم ترجف بمنافقيها وترميهم إلى الدجال ثم يبيق فيها المؤمنون الخلص فيها جرون إلى بيت المقدس فقد ورد ستكون هجرة بعد هجرة وخبار النباس يومئذ ألزمهم مهاجر إبراهيم الحديث ومن بتى منهم تقبض الريح الطيبة التى ياتى ذكرها أرواحهم فتبقى وخاية وهذا سر خرابها قبل غيرها .

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ روى المرجاني في أخبـار المدينة عن جابر م فوعاً ليعودن هذا الامر أى الدين إلى المدينة كما بدأ منها حتى لا يكون إبمـان إلا بهـا الحديث وروى التسائى عن أبى هريرة آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة ورواه اب حبان بلفظ آخر قرية من الإسلام خرابا المدينة وصح ان الدين ليارز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهما وهمذه الروايات محسب الظاهر تنافى الروايات السابقة وطريق الجمع بينهما ان الفتن تعم الدنيـــــا كامـا كما مر في خروج المهدى ويبقى أهل المدينة مع المهدى فيارز الدين إلى المدينة حينئذ لآنهم المؤمنون الكاملون التـابعون للخليفة الحق فإنه إذا كان الإمام الحق .وجودا فن لم يعرفه ولم يبايعه مات ميته جاهلية فهذا محط ان الدين ليارز إلى المدينة ثم انها تننى خبثها فى زمن الدجال وتخرج منــا فقيها ويبتى فيهــا الإيمان الخالص مخلاف بيت المقدس وغيرها من البلُّ. أن فإنه يبقى فيهم أهل الدمة والمنافقون لانهم انمايؤمنون بعد نزول عيسى وهذا محط حديت جابر حتى لايكون إيمـان إلا بهـا أى إيمـان خالصلا يشوبه نفاق ثم أنه تجىء الريح البــاردة الآتية فيما بعد فتقبض كل مؤمن ومؤمنة وانها تأتى من الشام أو من النمن أو من كليهما كما جمع به بين الروايتين ولا شك ان التي تاتى من الشــام تبدأ باهل الشــام وان التي تاتى من المن تبدأ باهل المن فلا تنتيهان إلى المدينة إلا بعد ملاك أهل الاقليمين من المؤمنين فيكون آخر من يقبض من المؤمنين أهل المدينة وهـذا محط حديث أبى هريرة الني عند النسائي والترمذي وان حبان المـار ثم انها حينئذ لا يـكون بها غير المؤمنين لانها تخاصت في زمن الدجال فبمجرد موتهم تخرب وتبقى بقية الدنيـــــــا عامرة بشرار النَّاس وعليهم تقول الساعة كما ياتي فيما بعد إن شاء الله تعالى وهــذا بما ظهر لى عند كتابتي لهذا المحل. ولعله ليس بعيدًا عنَّ الصواب ولم أقف في كلام أحد

عليه فإن يكن خطأ فهو مني لا من أحد ونسأل الله السداد وإنما ذكرته هنا وإنكان يصلح أن يذكر بعد طلوع الشمس والدابة أيضا لأن ابتداء خرابها بالخروج عنهاكما دلت عليه الاحاديث والحروج يسكون في زمن عيسي فلمذا ذكرناه هنا والله أعلم ومنها خروح القحطانى والجهجاه والهيئم والمقعد وغيرهم بعــد عيسى والمهدى عليهما السلام أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة مرفوعاً ينزل عيسي بن مريم فيقتل الدجال ويمكث أربعين عاما يعمل فيهم بكتاب الله تعالى وسنتى ويموت فهستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم يقال له المقعد فإذا مأت المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور بعضهم ويبدو النقص فيهم ليوافق ما يأتى من بقاء الدين مدة مديَّدة سند عيسي وأخرج الطهراني عن عليناء السلمي قال لا تقوم الساعة حتى يملك الناسر رجل من الموالى يقال له جهجاه وروى مسلم عن أبي هريرة قال لاتذهب الآيام وا بالى حتى يملك رجل يقال له الجهجاء وأخرج الشيخان عنه لاتقوم الساعــة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاء وأخرج الطبراني في الكبير وابن منده وأبو نعيم وأبن عساكر عن قيس بن جابر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسمَّ قال أستسكون من بعدى خلفاء ومن بعد الحلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرضعدلاكما ملئت جورا ثم يؤمر القحطانى فوالذي بعثني بالحق ما هو دونهوأخرج نعيم بن حاد عن سليمان بن عيسى قال بلغني أن المهدى بملك أربع عشرة سنة ببيت المقدس ثم يموت ثم يكون من بعده رجل من قوم تبع يقال له المنصور أي وهو القحطاني يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة ثم يقتل ثم يملك الموالى ويمكث ثلاث سنين ثم يقتل ثم يملك بعده هشيم المهدى ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام وأخرج نعيم بنحاد عن كعب قال يموت المهدى ثم يلى الناس بعده رجـل من أهل بيته فيه خـير وشر وشره أكثر من خيره يغضب الناس يدعوهم إلى الفرقة بعد الجماعة بقاؤدقليل يثور به رجل منأهل بيته فيقتله وأخرج أيضا عن الدهري قال بموت المهدى موتا يصير الناس بعده في فتنة ويقبل اليهم رجل من بني مخزوم فيبايسع له فيمكث زمانا ثم ينادي مناد من السماء ليس بانس ولا جان بايعوا فلانا ولاترجموا على أعقابكم بعد الهجـــرة فينظرون فلا يعرفون الرجل ثم ينادى ثلاثا ثم يبايـع المنصور فيسير إلى الخزومي فينصره الله عليه فيقتله ومن معه وأحرج أيضا عن كعب قال يتولى رجـل من بني مخزوم ثم رجل من الموالي ثم يسير الرجل من العـرب جسيم طويل عريض مابين المنكبين فيقتل من لقيه

حتى يدخل بيت المقدس فيموت موتا ثم تمكون الدنيا شرآ مماكانت ثم يلى بعدور جل من مضر يقتل أهل الصلاح ظلوم غشوم ثم يلى ،ن بعد المضرى الممانى القحطانى يسير بسيرة المهدى وعلى يديه تفتح مدينة الروم وأخرج أيضا عن الوليد عن معمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القحطانى بدون المهدى وأخرج أيضا عن عبد الله ابن عمر قالم يعد الجبابرة الجبابر ثم المهدى ثم المنصور ثم السلام ثم أمير العصب وأخرج أضا عن ابن عمرو قال ثلاث أمراء يتوالون تفتح الارض كلها عليهم صالح الجابر ثم لمفرج ثم ذو العصب بمكثون أربعين سنة ثم لاخيرفى الدنيا بعدهم وأخرج أيضا عن كعب قال يمكون بعد المهدى خليفة من أهل المين من قحطان أخو المهدى في الينا عن كعب قال يمكون بعد المهدى خليفة من أهل المين من قحطان أخو المهدى في قال بلغني ألق المهدى يعيش أربعين عاما ثم :وت على فراشه ثم مخرج رجل من قلطان شقوب الاذنين على سيرة المهدى بقاؤه عشرين سنة ثم يموت قتيلا بالسلاح قحطان شقوب الاذنين على سيرة المهدى بقاؤه عشرين سنة ثم يموت قتيلا بالسلاح أمة بحد من بيت الذي يقلق مهدى حسن السيرة يغزو مدينة قيصر وهو آخر أهير من أمة بحد من بيت الذي يقلق الدجال

لا تنبيه المدال المحاديث اكثرها متعارضة وقد قال الفقيه ابن حجر في القول المختصر الذي يتعين اعتقاده مادلت عليه الاحاديث الصحيحة من وجود المهدى المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمانه ويصلى عيسى خلفه وأنه المراد حيث أطلق المهدى والمذكورون قبله لم يصح فيهم شيء والذين بعده أمراء صالحون أيضا لكن ليسوا مثله فهو الآخير في الحقيقة انتهى أقول غاية ما يمكن في الجمع أن المهدى الكبير هو الذي يفتح الروم و يخرج الدجان في زمنه ويصلى عيسى خلفه وأن الحلافة تكون له ولقر بش من بعده وأن عيسى لا يسلب قريشا ملكها رأسا وإنما يكون اليه المشورة وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين ومر إشارة إلى ذلك ثم يلى بعد المهدى رجل من أهل وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين ومر إشارة إلى ذلك ثم يلى بعد المهدى رجل من أهل عن كعب أنه يكون أميراً على السرية التي يرسلها المهدى إلى فتح مدينة الروم في فتحه لمدينة الروم في خال تابعيته لا في حال خلافته ومتبوعيته ثم بعد عيسى يتسولى باستخلافه المقعد في حال تابعيته لا في حال خلافته ومتبوعيته ثم بعد عيسى يتسولى باستخلافه المقعد المخزوى ولعله الجهجاه ويدعو إلى الفسرقة فيخرج اليه القحطاني بسيرة المهدى وهو المشاب بالمنصور وهو المسراد برجل من تبع و برجل من اليمن ويمكث إحدى وعشرين سنة والذي قال عشرين ألغى الكسر ثم تنتقص الدنيا ويملك إحدى وعشرين سنة والذي قال عشرين ألغى الكسر ثم تنتقص الدنيا ويملك

الموالى ويغلب الشر إلى أن تطلع الشمس من المغرب والله أعلم ومن الأشراط العظامهدم الكعبة وسلب حليها واخراج كنزها أخربخ الشيخان والنسائىعن أبىهربر رضى الله عنه قال مخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وأخرج أحمد عن النعمرو نحوه وزاد يسلمها حليها وبحردها من كسوتها فلكائى أنظراليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو معوله وأخرج الازرقى عنه يجيش البحر بمن فيه من السودان ثم يسيلون سيل النمل حتى ينتبوا آلى الكعبة فيخربونهما والذي نفسي بيده انى لانظر إلى صفته في كتاب الله تعالى افيحج أصيلع أفيدع قائما يهدمها بمسحاته وأخرج الحاكم عن الحارث بن سويد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول حجوا قبل أن لاتحجوا فكأ°نى أنظر الى حبثى أصمع وأفدع بيده معول يهدمها حجرًا حجرًا فقلت له شيء تقوله برأيك أو سمعته من النبي صلى الله عليهوسلم فقال لاوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكنى سمعته من نبيسكم وفي الصحيحين كا"نى به أسود فحج بهدمها حجرا وفي حديث على كرم اللهوجهه عند أبي عبيد في غريب الحديث من طريق أبي العالية قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينــكم وبينه فـكا ننى مرجل من الحبشة أصلع أوقال أصمع أحمش الساقين قاعد عليها وهى نهدم ورواه الفاكهي.ن هذا الوجهولفظه أصعل يدل أصلع وقال قائما عليها يهدمها بمسحاته ورواه يحنى الحمانىفي مسنده منوجه آخر عن على مرفوعا ورواه الازرقى عنه بنحوه

للبيه السويقتان تصغير الساقين أى دقيق الساقين كما هو غالب في سوق الحبشة والاصلع من ذهب شعر مقدم رأسه وإلا صيلع تصغيره والافيدع تصغير الافدع وهو من في يديه اعوجاج والاصعل الصغير الرأس والاصمع الصغير الاذنين وقيل الكبير الآذن والاسود واضح والا فحج المتباعد الفخذين قال في فتح البارى ووقع في هذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن سمعان عن أبي هريرة باتم من هذا السياق ولنظه يبايع لرجل بين الركن والمقيام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله فإذا استحلوه فلا تسال عنه هلكة العرب ثم يجيء الجبشة فيخربونه خرابا لايعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه ورواه بهذا اللفظ الازرقي في تاريخ مكة والحاكم وصححه وفي رواية عن مرفوعا لايستخرج كنز الكعبة الاذو السويقتين من الحبشة: ( تنبته ) آخر قيل هذا محالف لقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ولان أنه رد عن مكة الفيلولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن اذ ذاك قبلة ولان أنه رد عن مكة الفيلولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن اذ ذاك قبلة

فكيف يسلط عليها الحبشة بعد ان صارت قبلة للمسلمين وأحيب بان ذلك محول على انه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لايبتى في الارض أحد يقول الله الله وفيه انه يخالف ماياتي عن كعب انه يقع في زمن عيسى والاولى ما أشار إليه في فتح البارى وهو أن يقال قد أشار صلى الله عليه وسلم إلى الجواب في الحديث بقوله ولن يستحل هذا البيت الا أهلة فني زمن أصحاب الفيل ما كان أهله استحلوه فنعه الله منهم وأما الحبشة فلا يهدمونه الا بعد استحلال أهله له مرارا فقد استباحها أهل الشام في زمن يزيد بأمره ثم الحجاج في زمن عبد الملك بأمره ثم القرامطة بعد الثائمائة فقتلوا من المسلمين في المطاف مالا يحصى وقلعوا الحجر ونقلوه لبلادهم وقد مرجميع ذلك في القسم الاول فلما وقع استحلاله من أهله مرارا أمكن الله غيرهم من ذلك أيضا على أنه ليس في الآية استمرار إلامن المذكور فيه

﴿ عَاتَمَةً ﴾ اختلفوا في هدم الكعبة هل هو في زمن عيسي أو عند قيمام الساعة حين لاَ يبقى أحد يقول الله الله فعن كعب انه فى زمن عيسى وكذا قال الحليمي وان الصريخ ياتى عيسي عليه السلام بذلك فيبعث اليه طائفة مابين النمانية إلى التسعة وقيل هدمهافي زمانه وبعدهلاك يأجوج وماجوج بحج الناس ويعتمرونكما ثبت وأن عيسى يحج أو يعتمر أو يجمعهما ولآينافيه ماورد لاتةوم الساعة حتى لايحج البيت وفى لفظ استَكْثَرُوا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة قال الحافظ بنحجر وجدت في كتاب النيجان لابن هشام أن عمر بن عامركان ملـكا متوجا وكان كاهنا معمرا وانه قال لاخيه عمرو بن عامر المعروف بمزيقيا لمــا حضرته الوفاة أن بلادكم ستخرب وان لله في أهل اليمن سخطتين ورحمتين فالسخطة الأولى هدم سد مارب وخراب البلاد بسببه والثانية غلبة الحبشة على اليمن والرحمة الأولى بعثة نبى من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة ويغلب أهل الشرك والثانية اذا خرب بيت الله يبعث الله رجلاً يقال له شعيب بن صالح فيهلك من خربه ويخرجهم حتى لا يكون في الدنيا أيمان الا بارض اليمن قال الحافظ ان ثبت هذا علم منه اسم القحطاني وسيرته وزمانه إِمْ قَلْتَ لِيسَ فَيْمَا ذَكُرُ أَنْ ذَلِكُ هُوَ القَحْطَانَى وَلَمْ لَا يُجُوزُ أَنْ يُكُونُ شَعِيبٌ بن صالح التميمي القادم بالرايات السود الى المهدىوانه يرسله غيسي اليه حين ياتيه الصريخ ويؤيده كون لقبه المنصور وبتقدير إن يكون هو اياه فجائز أن يكون قبل خلافته ويكون فيمن أرسله عيسي أميرا عليهم وكونه رحمة لاهل البين لايلزم أن يكون منهم ويكنى في كونه رحمة لهم كونه يدفع الحبشة عنهم بحيث لايبقى ايمان الاباليمين ان الحجاز

من اليمن ولذا يقال المكعبة يمانية ومنه يعلم أن ليس في هذا دليل على تأخر إيمان أهل اليمن عن أهل المدنينة حتى يتعارض الحديثان ويؤيد ذلك وان المراد باليمن الحجاز ان الحلافة حينئذ تكون بالارض المقدسة لاباليمن والله أعلم وأيماكان فهذا أيضا يدل على تقدم هدمها على مرت المؤمنين ولكن يبق احتمال أن يكون بعد الدابة لما مر أنها تخرج ليلة المزدلفة وأنها تطوف على الناس بمنى إلا أن يقال إنها تحج بعد خرابها أو هدمها وان مكة تبق مغمورة بعدها وقيل ان هدمها بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة حتى ينقطع الحجولاييق في الارض من يقول الله الله ويؤيد هذا ان زمن عيسى الساعة حتى ينقطع الحجولاييق في الارض من يقول الله الله أحد أركان الدين فينبغى ان تبقى بيقاء المسلمين انها تهدم مع رفع القرآن وسنشير اليه ثم أيضا إن شاء الله تعالى أن تبقى بيقاء المسلمين انها تهدم مع رفع القرآن وسنشير اليه ثم أيضا إن شاء الله تعالى خارجها جاز استقبالها مطلقا ولو كان أعلا منها كن صلى على أبي قبيس ومن صلى فيها خارجها جاز استقبالها مطلقا ولو كان أعلا منها كن صلى على أبي قبيس ومن صلى فيها لابد وأن يستقبل شاخصا قدر ثانى ذراع إلى ذراع من بنائها أو ما لجق بذلك كعصا مسمرة أو شجرة نابتة ولو يابسة أو تراب منها بجتمع أو حجر منها أو حفرة ينزل فيها مقدار ماذكر وإلا فلا تصح صلاته وكذا الطواف بحب أن يكون خارجها فيها التوفيق

( تذنيب ) يناسب ذكره المقام نورده تنميما المفائدة في مسند الروياني عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون رجل من قريش أخنس يلى سلطانا ثم يغلب عليه أو ينزع منه فيفر إلى الروم فيأتى بهم إلى الاسكندرية فيقاتل أهل الإسلام بها فذلك أول الملاحم وفي رواية عنه سيكون بمصر رجل من بني أمية أخنس بنحوه وروى نعيم بن حماد عن عبد الله بن عمرو قال يقاتلكم أهل الاندلس بوسم فيأتيكم مديكم من الشام فيهزمهم الله ثم ياتيكم الحبشة في ثلثمائة الف فتقاتلونهم أنتم وأهل الشام فيهزمهم الله وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لرجل من أهل مصر لياتيكم أهل الاندلس فيقاتلونكم بوسيم حتى تركض الخيل في الدم يهزمهم الله عنم تاتيكم الحبشة في العام الثاني وأخرج أيضا عن أبي قبيل قال خرج يوما وردان من عمر مستعجلا فناداه فقال أن تريد فقال أرسلني الامير إلى منف فاحفر له كنز فرعون قال فارجع اليه أين تريد فقال أرسلني الامير إلى منف فاحفر له كنز فرعون قال فارجع اليه واقرئه مني السلام وقل له ان كنز فرعون ليس لك ولا لاصحابك إنما هو للحبشة

ياتون فى سفنهم يريدون الفسطاط فيسيرون حتى ينزلوا منفا فيظهر الله كنز فرعون فيأخذون منه ماشاؤا فيقولون مانبغي غنيمة أفضل من هذه فيرجعون ويخرج المسلمون ف آثارهم حتى يدركوهم فيهزم اللهالجيش فيقتلهم المسلمون ويأسرونهم أخرجها الحافظ السيوطى فحزء له وقال في أزهاز العروش في أخبار الحبوش أخرج الحاكم فيالمستدرك من طريق عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني أبو قبيل عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا من أعداء المسلمين بالآندلس يقال له ذو العرق يجمع من قبائل الشرك جمعاً عظيما يعرف من بالاندلس أن لاطاقة لهم فيهرب أهل القوة من المسلمين في السفن يجيزون عليها فيبعث الله وعلا وينشره لهم في البحر فيجيز الوعل لا يغطى الماء أظلافه فيراه الناس فيقولون الوعل الوعل اتبعوه فيجيز الناس على أثره كلهم ثم يصير البحر على ماكان عليه ويجير العدو في المرا كب فاذا حستهم أهل أفريقية هربواكلهم من أفريقية ومعهم منكان بالاندلس من المسلمين حتى يدخلوا الفسطاط ويقبل ذلك العدو حتى ينزلوا فما بين ترنوط إلى الاهرام مسيرة خسة برد فيماؤن ماهناك شرآ فنخرج اليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهم فيهزمونهم ويقتلونهم إلى لوعة مسيرة عشر ليال ويستوقد أهل الفسطاط بعجلهم وأوانيهم سبع سنين وينفلت ذو العرف من القتل ومعه كتاب لاينظر فيه إلا وهو منهزم فيجد فيه ذكر الإسلام وأنه يؤمر فيه بالدخول في السلم فيسأل الامان على نفسه وعلى من أجابه إلى الإسلام من قومه فيسلم ثم يأتى في العام الثاني رجل من الحبشة يقال له أسيس وقد جمع جمعا عظما فيهرب المسلمون منهم من أسوان حتى لايبق فيها ولافيها دونها أحد من المسلمين إلّا دخل الفسطاط فينزل أسيس بحيشة منف فتخرج اليهم رآية المسلمين على الجسر فينصرهم الله عليهم فيقاتلونهم وياسرونهم حتى يباع الاسود بعباءة قال الحاكم موقوف صحيح الاسناد اه وفي هذا الحديث إشكال وهو أن واقعة ذي العرف المذكور لم تقـع إلى الآن وإلا لـكان ذكر في النواريخ وإن قلنا إنها ستقع فيها سياني يشكل عليه أن الأندلس ليس بها إذ ذاك بل ولا اليوم مسلم فكيف يهربون في السفن وغيرها وقد يقال يمكن أن يكون هناك مسلمون قد أقروا على الجزية وإذا آن الأوان هربوا ويقربه أن في هذه الاعصر قدمت طائفة من المسلمين من الاندلس في المرا كب إلى بلاد الاسلام يسمون المتجل فيمكن أن يكون لهم هناك بقايا ضعفة إذا أراد الله تعالى أجازهم أليه ويمكن أن يقال أن هذا إنما يقسع بعد موت المهدى وتناكص الدين ورجوع الناس إلى الشرك وأن مصر إذ ذالا لكون الخلفاء ببيت المقدس تكون عامرة بالاسلام فيـكون قبيل هدم البيت أو بعده على ما سبق من الخلاف في وقته وبالله التوفيق لكن في التذكرة للقرطبي أن أولئك المهدى وأتبياعه وأن المحل الذي يمشى فيه الوعل جسر بنساه ذو القرنين لهسـذا الامر وإنه إذا جاءأوانه مروا عليه وآلله أعلم بحقيقة الحال ومن الاشراط العظام طلوع الشمس مزمغربها وخروج دابة الارض وهذان أبهما سبق الآخر فالآخر على أثره فان طلعت الشمس قبــــلّ خرجت الدابة ضحى يومها أو قريبا من ذلك وإن خرجت الدابة قبــل طلعت الشمس من الغد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي كلمهم عن عبدالله بن عمرو قال حفظت من رســول الله صلى الله عليه وسلم أن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهـا وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبـل صاحبتها فالاخرى على أثرها قال عبدالله وكان يقرآ الكتب وأظن أولها خروجاً طلوع الشمس من مغربهـــا وقال أبو عبدالله الحاكم والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربهـا قبــل خروج الدابة قال الحافط ابن حجر معتمدا لمــا قاله الحاكم ولعل الحكمة في ذلك أن بطلوع الشمس من مغربها ينسد باب النوبة فتجيءالدابة فتميز بين المؤمن والـكافر تـكميلا المقصود من إغـلاق باب التوبة اه فلنبـدأ بطلوع الشمس من المغرب و نقول أما طلوع للشمس من مغربها فقد قال الله تعــالى يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إيمانها خيراً أجمع المفسرون أو جمهورهم على أنه طلوع الشمس من مغربها وقال تعالى وجمع الشمس والقمر وروى الفريابي وعبد بن حميد وآبن أبي حاتم والطبراني وأبوالشيخ عن ابن مسعود في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك قال طلوع الشمسوالقمر من مغربهما مقترنين كالبعيرين القرينين ثم قرأ وجمع الشمس والقمر وروى عبدالرزاق وأحمد وعبد بن حميد والستة غـير الترمــذي وأبن النذر وأبو الشبخ وأبن مردويه والبيهق عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليـه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس منمغربها فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لاينفع رسولالله صلى اللهعليهوسلمما آيةطلوعالشمسمن مغربهافقال تطول تلك الليلةحتى تكون عليه وسلم قال آية تلـكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال والقليل لا ينافي الكثير وفي رواية البيهق عن عبدالله بن عمرو بلفظ قدر ليلتين أو ثلاث فيستيقظ الذين يخشون

ربهم فيصلون ويعملون كماكانوا ولايرى قد قامتالنجوم مكانهاثم يرقدونثم يقومون ثم يقضون صلاتهم والليلكانه لم ينقص فيضطجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليلفاذا رأواذلك خافون أن يكون ذلك بين يدى أمر عظم ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فاذا أصحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينها هم ينتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربها فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت فىوسط السهاء رجعت فطلعت من مطلعها وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن انسرضي الله عنـه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة تعالمع الشمس من مغربها يصير فى هذه الآمة قردة وخنازير وتطوى الدواوين وتجف الاقلام لا يزاد في حسنة ولا ينقص من سيئة ولا ينفع نفسأ إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وروى البيهق عن عبدالله أن عمر قال فيذهب النـاس فيتصدقون بالذهب الاحر فلا يقبل منهم ويقــال لو كان بالامس وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهمـا قال لا ترال الشمس تجرى من مطلعها إلى مغربها حتى يأتى الوقت الذي جمل الله لتوبة عباده فتستأذن الشمس منأين تطلع ويستأذن القمر من أين يطلع فلا يؤذن لهما فتحبسان مقدار ثلاث ليال الشمس وليلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبسهما إلا قلبل من الناس وهم بقبة أهل|الأرض وحملة القرآن يقرأكل رجل فى تلك الليـلة منهم ورده حتى إذا فرغ منه نظر فاذا الليـلة على حالها فلا يعرف طول تلك الليلة إلا حسسلة القرآن فينادى بعضهم بعضا فيجتمعون فى مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة ومقدار تلك الليلة ثلاث ليــال يرسلاله جبريلإلى الشمس والقمرفيقول إن الرب تعالى يأمركاأن ترجعا إلى مغاربكما فتطلما منها فانه لا ضوء لكما عندنا ولانور فيبكى الشمس والقمر منخوف يوم القيامة وخوف الموت وترجع الشمس والقمر فيطلعان من مغاربهما فبينها الناس كذلك يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل والغافلون في غفلاتهم إذ نادى مناد الا إن باب التوبة قد أغلق والشس والقمر قد طلعا من مغاربهما فينظر الناس وإذا بهما أسودان كالعكمين ولا ضوء لها ولا نور فذلك قوله وجمع الشمس والقمر

﴿ تنبيه ﴾ العكمة العرارة أى كالغرارتين العظيمتين ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الجمل العكام وفى حديث أم زرع عكومها رداح فيرتفعان مثل البعيرين المقرونين ينازع كل منهما صاحبه استباقا ويتصايح أهــل الدنيا وتذهــل الأمهات عن أولادها وتضعكل ذات حملحلها فاما الصالحونوالابرار فانهم ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب لهم عبادة وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومتذ ويكتب عليهم حسرةفاذا بلغت الشمس والقمر سرة السهاء وهو منتصفها جاءهما جبريل فاخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فلايغربهما في مغاربهما أي مغارب طلوعها ذلك اليوم وهي جهة المشرق ولكن يغربهما في مغاربهما الذي في باب التوبة فقال عمر بن الخطاب للتبي صلى الله عليه وسلم وما باب التوبة فقال يأعمر خلق الله بابا للتوبة خلف المغرب فهو من أبواب الجنة له مصراعانمن ذهب مكللانبالدر والجواهر مابين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاما للراكب المسرع فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس وآلقمر من مغاربهما ولم يتب عيد من عباد الله توبة نصوحا من لدن آدم الى ذلك اليوم الا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب ثم يرفع الى الله فقال معاذ بزجبل يارسول اللهوما التوية النصوح قال أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيهرب إلى الله منه ثم لايعود اليه حتى يعود اللبن في الضرع قال فيغربهما جبريل في ذلك الباب ثم يرد المصراعين فيلتُم ماينهما ويصيران كانهما لم يكن فيهما صدع قط ولاخللفاذا أغلق بابالتوبة لم يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها بعدذلك إلا ما كان قبل ذلك أي يفعله قبل ذلك فانه بحرى لهم وعليهم بعد ذلك ماكان بحرى لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى يوم ياتى بعض آيات ربك لاينفع الآرة إفقال أنى بن كعب يارسول الله فـداك أ بي وأي فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيـف بالناس والدنيا قالياً في إن الشمس والقمر يكسبان بعد ذلك ضوء النور ثم يطلعان على الناس ويغربان كاكانا قبل ذلك وأما الناس فانهم حين رأوا من تلك الآية وعظمها يلحون على الدنيا فيعمرونها ويجرونفيها الانهار ويغرسون فيها الاشجار ويبنون فيها البنيان فاما الدنيا فانه لونتج رجلمهراً لم يركبه حتى تقوم الساعة من لدن طلوع الشمع من مغربها ألى يوم ينفخف الصور

(افائدة ) قال الفقهاء تلك الليلة عن ليلنين ويوم فيقضى خمس صلوات لان الليلة الأولى مافيها صلاة لان الفرض أنهم ناموا بعد فعل العشاءين والليلة الثانية مع اليوم فيها خمس فتقضى قياسا على أيام الدجال بجامع الطول كما قاسوا يوميه الاخيرين على يومه الاول وعلى هذا فن نام عن صلاته فعليه مع قضاء الحسر قضاء مانام عنه وهو واضح ويدخل وقت صلاة الصبح يوم طلوعها من مغربها بطلوع الفجر وصلاة الظهر

برجوعها عن وسط السهاء فانه بمنزلة الزوال والعصر والمغرب والعشاء كبقية الآيام وبالله النوفيق

﴿ تنبيه ﴾ روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال الاشرار بعد الاخيار عشرينومائة سنة كذا في الاصل المنقول عنه فيحتمل أن الناصب سقط وأن يقدر بدليل الروايتين بعدها كتمكث أو تبق وروى عن ان عمر قال يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنةوروى عبد بن حيدعنه أيضا قال يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين وماثآ سنة وروى نعيم عن ابن عمر قال لاتقوم الساعة حتى تعبد العرب ماكان يعبد آباؤهم عشرين ومائة عام بعد نزول عيسى بن مرم وبعد الدجال وروى عبد بن حميد عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يلتقي الشيخان الكبيران فيقول أحدهما لصاحبه متى ولدت فيقول زمن طلعت الشمس من مغربها وروى هو وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه قال الآيات كلها في ثمانية أشهر وأخرجوا غير ابن أبي شيبة عن أبي العالية قال الآيات كلها فيستة أشهر ومر لو أن رجلا نتج مهراً لم يركبه حتى ينفخ في الصور قال في فتح البارىوتبعه فى القناعة وطريق الجع بين الروايات أن المدة كما فى الروايات الاول عشرون ومائة سنة لكنها تمر مرا سريعاكقدار عشرين ومائة شهركا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه لاتقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر الحديث وفيه اليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة إه وعلى هذا فيكون تقارب الزمان وتقاصر الايام مرتين مرة في زمنالدجال ثم ترجع بركة الارض وطول الايام إلى حالها الاولى ثم تتناقص بعد موت عيسي إلى أن تصير في آخر الدنيا إلى ماذكر وهذا تنبيه حسن لم أر من نبه عليه وبالله التوفيق وأقول ماقالاه يقتضي أن تكون المدة مقدار اثني عشرة سنة من سنينا فالأشكال بحاله لان المهر قد يركب في سنتين وبتسليم ذلك وتمحل أن المراد الركوب للكر والفر في الحرب وذلك في الحيل الأصيل لا يُكون إلا في العشر ومَابَعَدُهُ لايمكن الجمع بينها وبينرواية ثمانيةوستة أشهر وأيضا ينافيه حديث أبى هريرةالمار عندعبد برخوعا لاتقوم الساعةحتى يلتقىالشيخان البكبيران الحديث إلا أن يقال إن كبر أهل ذلك الزمان علىحسب سنيهم وعليه فيقدر إنتاج المهر وركوبه فى السنين المعتادة والأولى أن يجمع بأن المدة القليلة بالنظر لبقاء المؤمنين والمائة والعشرون للكفار والاشراركما تصرح به الرواياتالسابقة الاشرار بعد الاخيا رمع هذا لابد من القول بتقاصر الزمان ليـكون

أربعون سنة الواقعة فى حديث ابن مسعود السابق فى بقاء المؤمنين مقدار أربعين شهرا فيكون التقدير بإنتاج المهر وركوبه واضحا ومعنى تقوم الساعة على هذا أنها تقوم على المؤمنين بموتهم و نظيره ما فىالبخارى أن رجلا سأله عليه على الساعة فنظر إلى أحدث القوم سنا فقال أن يستنفذ هذا عرم لم يمت حتى تقوم الساعة قال العلماء أرادساعة الحاضرين لاساعة عامة الحلق ولكن رواية النمانية أشهر والسنة أشهر فيجب إن صحتا تأويلهما قطعا

﴿ تنبيه ﴾ اختلفوا هل إذا كان كذلك وامتدت الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الَامر أوْ ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحادا فن أسلم حينئذ وتاب تقبل منهأم لاذكر أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن عمر أن بن حصين قال إنما لايقبل الايمان والتوبة وقت الطلوع فن أسلمأو أتاب بعد ذلك قبلت توبته قال الحافظ في فتح البارى ماحاصله أن الذي دات عليه الاحاديث الثانيـة الصحاح والحسان أن قبول النوبة مغيا بطلوع الشمس من مغربها ومفهومها ان بعمد ذلك لاتقبل بل وفي بعض الروايات الصريح بعدم القبول كما عند أحمد والطبراني عن مالك بن يخامر ومعاوية وعبدالرحمن ابن عوف وعبـد الله بن عمرو رفعوه لاتزال النوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكنى الناس العمل وفي حديث ابن مردويه السابق فاذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة ولاينسم حسن وعند نعيم بن حاد عن ابن عمرو فيناديهم مناد ياأ بها الذين آمنوا قد قبل منسكم وياأيها الذين كَفَرُوا قَدْ أَغَلَى عَسْكُمُ النَّوْبَةُ وَجَفْتُ الْأَقْلَامُ وَطَوِيتَ الصَّحْفُ وَمَنْ طَرِيقَ تَزَيْدُ بن شريح وكثير بن مرة اذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة وتؤمرا لملائكة ان لايكتبوا عملا وأخرج عبد بن حميد والطبرى بسند صحيح عن عائشة رضى الله عنها اذا خرجت أول الآبات يعني طلوع الشمس من المغرب طرحت الاقلام وطويت الصحف وخلصت الحفظة وشهدت الاجساد على الاعمال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال الآية التي تختم بهاالاعمال طلوع الشمس من مغربهـــا قال فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على أن الشمس اذا طلعت من المعرب أغلقباب التوبة ولم يفتح بعد ذلك ولا مختص ذلك بيوم طلوعها بل متد الى يوم القيامة قلت ويؤيد هذا مايأتي فى الحاتمة آن ابليس يخر عند طلوعها ساجداً وان الدابة تقتله فانه لايموت ابليس الاوقد فرغ من العمل

﴿ تَنْبِيهُ ﴾ آخر وردٌ في بعض الروايات أن أول الآيات خروج الدجال وفي

بعضها أن أولها طلوع الشمس من مغربها وفى بعضها الدابة وفى بعضها نار تحشر الناس لل محشرهم قال الحافظ ابن حجر وطريق الجمعان الدجال أول الآيات العظام الوذنة بتغيير أحوال العامة في الارض أي فلا ينافي تقدم المهدى عليه قال وينتهي ذلك بموت عيسي بن مرتم ومن بعده القحطاني وغيره وإن طلوع الشمس من المغرب هوأول الآيات المؤذنة بتغيير أحوال العالم العلوى وينتهى ذلك بقيام الساعة أى والدابة معها فهي والشمس كشيء واحد وإن النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة انتهي وهذا جمع حسن رحمه الله تعالى ويدل على ذلك ما فى بعـض الروايات وآخر ذلك يعنى الآيات نار تحشر الناس إلى محشرهم وروى نعيم بن وهب بن منبه قال أول الآيات الروم ثم الدجال والثالثة يأجوج ومأجوج والرأبعة عيسى أى وكون عيسى رابعــة باعتبار تأخره عن يـأجوج ومآجوج وانكان باعتبار وقت نزوله مقدما عليهما فهو باعتبار ثالث وباعتبار آخر رابع وآلحامسة الدخان وسيأتى بيانه وتفصيله والسادسة الدابة أى وعده هذا باعتبار الايات الارضية ومن ثم لم يعد طلوع الشمس فهو أيضا يؤيد ماذكره الحافظ لكن لو قال وينتهى ذلك بخروج الدابة بدل قوله بموت عيسى لـكان أولى وأوضح وكونالروم أولا حقيقى وكون الدجال أولا اضافى لانه أعظم من الروم وكان الروم بالنظر اليه ليس بشيء ( تبصرة ) قوله تعالى يوم يأتى بعضُ آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً فيــه بحسب الظاهر إشكال وتفريره ان قوله لم تكن آمنت من قبل صفة لنفسا فصل بينها وبين موصوفها بالفاعل وقوله أوكسبت عطف على الصفة فيكون المعنى إذا جاء بعض الآيات لاينفع الايمان نفسا موصوفة بأحد الامرين عدم الايمان ويلزمه عدم كسب الحير فيه وعدم كسب الحير في الايمان ولو وجد الايمان وأتصفت به وهذا انما يتأتى على مذهب الاعتزال وأهل السنة لايقولون بذلك ومن ثم قال صاحب الكشاف لم يفرق كما ترى بين النفس السكافرة اذا آمنت في غير وقت الايمان وبين النفس التي آمنت في وقتها ولم تكتسب خيرا ليعلم أن قوله أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لاينبغي أن تنفك احداهما عن الآخرى حتى يفوز صاحبهما ويسعدوالا فالشقوة والهلاك انتهى كلام الكشاف وأشار البيضاوى اظهور دلالة الآية لهذا المعنى فقال والمعنى أنه لاينفع الايمان حينئذ نفسا غير مقدمة اعانها أو مقدَّمة المانها غير كاسبة في المانها خيراً وهـــو دليل لمن لايعتد الايمان الجرد عن عن العمل أي بل يجعل العمل جزءًا من أصل الاعان وحقيقته كالمعتزلة لامن يجعله

جزءا منكاله وزيادته كجمهور أهل السنة وعامة أهل الحديث وأكثر الائمة ثم أشار البيضارى الى الجواب عن ذلك بثلاثة أجوبة اختصارا فقال وللمعتبر أى لمن يعتبر الايمان المجرد عن العمل تخصيص هذا الحـكم بذلك اليوم وحمل الترديد على اشتراط النفع باحد الامرين على معنى لاينفع نفساخلت عنهما ايمانها والعطف على لم تكن بمعنى لاينفع نفسا ايمانها الذى أحدثنه حينئذ وان كسبت فيه خيرا انتهى وتقريركلامه انا نجيب أولابانا نسلمان المعنى كذلك لكن يخص الحكم بذلك اليومولانعمة لجيع الازمنة فن مات مؤمنا قبل ذلك اليوم نفعه إيمانه وإنالم يكن كسب فيه خيرا ولم يعملهومن أدرك ذلك اليوم ان قدم الايمان عليه وكسب فيه خيرا نفعه والابان لم يقدمه أوقدمه من غير كسب خير فيه فلا هذا حاصل الجواب الأول وفيه ان العمومات دلت على ان الإيمان المجرد نافع في جيع الاحوال والاوقات وحاصل الجواب الثاني ان أو تكون تارة لعموم النفي كقوله تعالى (ولاتطع منهم آثما أو كفوراً ) أي واحدا منهم وأخرى لننى العموم وذلك اذا قدر عطف الننى على الننى ثم جىء باوو الاية من الاول فالمعنى لاينفع نفسا لم تقدم ايمانا ولاكسبت فيه خيرا أىنفسا خالية من الأمرين جميعاعارية عنها وعليه اقتصر أبو السعود في تنسيره واعترض هـذا الوجه بان انتفاء الإيمان مستلزم لانتفاء كسب الخير فيه فلا وجه للترديد بينهما وأجاب عنه أبوالسعود بأجوبة وأطال فيها الكلاء وكلها مخدوشة وهى بالنكات البيانية الخطابية أشبه منها بالاجوبة وأقربها قوله ولك أن تقول المقصود من وصف نفسا بما ذكر من العدمين التعريض يحال الكفرة فى تمردهم وتفريطهم فى كل واحدمن الامرين الواجبين عليهم وانكان وجوب أحدهما منوطا بالآخركا فى قوله عز وجل فلا صدق ولاصلى تسجيلا على كمال طغيانهم وايذانا بتضاعف عقابهم لمـا تقرر من ان الكفار مخاطبون بفروع الشرائع في حق المؤاخذة كما يني. عنه قوله ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة اه وهذا الذى قاله قريب لكنه خلاف مذهبه فان الكفار عندهم غير مكلفين بالفروع والقاعلم وحاصل الجواب الثالث من أجوبة البيضاوى انا لا نعدُف أو كسبت على آمنت كما فى الوجهين الاولين حتى يلزم دخول الامرين فى حيز الننى بل نعطفه على الننى نفسه أعنى لم تكن فيكون الترديد بين النني والإثبات لابين المنفيين لمعنى لاينفع نفسا لم تقدم ايمانا على ذلك اليوم ايمانها سواء لم تؤمن أصلا لانه يصدق على من لانؤمن أنه لاينفعه الإيمان لان النفع فرع الوجود فاذا انتني انتني نفعه أيضا أو أحدثته ذلك اليوم وكسبت فيه خيرا أيضا لان الايمان شرطه أن يكون بالنيب فاذا صار الاس

معاينة لم ينفعها وهـذا هو معنى قول البيضارى بمعنى لاينفع نفسا إيمـانها الذي أحدثتة أجوبةفي مقدار سطرين وغيره سود وجه ورقة كاملة بجواب واحدولم يقدر على بيانه حق البيان ولاشك ان التأييد والهداية من الرحن فانه الذي ( علم القرآن خلق الإنســـان علم البيــان ) ثم لمــا كان من الجوابين الاولين فيه مامر والتالث فيه خفاء وفي دلالة الكلام عليه بعد اختيار جمع من المحققين كالعلامة التفتازانى وابن الحاجب وصاحب الانتصاف وابن هشام وعليه افتصر المحقق الكوراني في تفسيره جوابا آخرغير الثلاثة وهو أن الآية من قبيل اللف التقديري أي لاينفع نفسا إيمانهـا ولاكسبها في الايمــان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانهما خيراً والمعنى أن الساس في التوبة قسمان قسم تائب عن الكفر وقسم من المعاصي فالـكافر ان قدم الإيمـان على ذلك اليوم قبل منه ونفعه إ مانهم بعد ذُلك اليوم أيضا و إلا فلا والعاصي إن تاب عن المعصية قبلذلك قبلت منه ونفعته بعد ذلك اليوم أيضا وإلا فلا قبول ولا نفع وهذا هو معنى مامر فى الحديث أنهم يجرى لهم وعليهم بعد ذلك اليوم ماكانوا يعملون قبل ذلك اليوم قال صاحب الانتصاف هذا الفن من الـكلام في البلاغة يلقب باللف النقديري وأصله يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن مؤمنة من قبل إيمانها بعد ولا نفسا لم تكتسب في إيمانهـا خيراً قبل ما تكسبه من الخير بعد فلف الـكلامين فجعلهما كلاما واحدا اختصاراوإيجازا وبلاغة قال فظهر بذلك انه لا يخالف مذهب أهل الحق ولا ينقطع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير أى فى النوع الذى كان يعمله قبل لافى مطلق الخير أثلا يخالف مامر وان نفع الإيمان المتقدم باق في السلامة من الحلو. في النار قال فهو بالرد على مذهب الاعتزال أولى من أن يدل له وقال ابن هشــام بهذا التقدير تندفع هـذه الشبهة قال وقد ذكر هـذا الناويل إبن عطية وابن الحاجب اه واعترض أبو السعود هـذا الجواب بأن مبنى اللف التقديري أن يكون المقدر من متمات الـكلام ومقتضيات المقام وقد ترك ذكره تعويلا على دلالة الملفوظ عليــه واقتضائه إياه ولا ريب في أن ماهنا ليس ممايستدعية قولهأو كسبت في إيمانها خيرا ولا هومن مقتضيات المقـام اله أقول انـكار دلالة الـكلام عليه واقتضاء المقـام يشبه مكابرة المحسوس في المرام أمام دلالة الكلام فلانه بدون النقديريؤدى لاختلال النظام أو لتناقض الاحكام وأما اقتضاء المقام فلانه في بيان حكم عام لكافه الآيام فيعم الكفر والإسلام والطاعة والآثام وبالله التوفيق ولى الانعام وقد أجابوا باجوبة أخر فلنشر إليها أحدهـا ان

الآية من قبيل القلب أي لم تكن كسبب خيرا أوآمنت من قبل وذكر نني الإيمان بعد نفي الكسب مفيد لانه ترق وليس كعكسه السابق في عدم افادة الترديد ونكتة القلب التنبيه بتقديم الايمان في أنه الأصل الذي نيط به النجاة ثانيها حمل الإيمــانــعلى اللغوي السابق على نزول القرآن وهو المرفة أى وهو من قبيل التصور لامن قبيل التصديق وقد فسربه الإيمان في قوله تعالى ومنهم من يؤمنبه ومنهم من لايؤمن به قال البيضاوي معنىاه منهم من يصدق به ويعلم أنه حق ولكن يعاند وسبقه اليه الكشاف ويحمل الكسب على الاذعان والقبول ثالثها أن يحمل الإيمان على النصديق القلبي والكسب على الاقرار اللساني أي وهو كسب لانه بالجارحة وهذا ظاهر لان الإسلام غير الإيمـان فيصح أن يقال إن الإيمان النافع في الدارين ما يكون جامعًا بينهما فيكون الظاهر معنا لامع المخالف أشار الى الجوابين الاخيرين شيخ مشايخنا العلامة المحقق الشريف صبغة الله الحسيني رحمه الله فيما كتب على هامش تفسير الكوراني بخطه لكن قوله ان الابمــان النــافع في الدارين ما يـكون جامعا بينهمــا مبنى على القول بأن الشهادتين شطر من الايمـان لا شرط والاصح خلافه كما هو مبين في محلما ولبعض متأخرى محقتي العجم على هذه الآية رسـالة مبسوطة بلسان المناطقة أتى فيه بالعجب العجاب و كشف عن وجه المقصود الحجاب لكن لبعدها عن أفهام العامة سما المبتدئين لم ننقل منهـا شيئا هناولبعض المحشين على البيضاوى هناخبط واضطراب فاجتنبه فانه جعل الاجوبةالثلاثة واحداً وإنما نبهنها عليه لئلا بغير به فيظن انكلام البيضاوى متناقض والله أعلم

﴿ خاتمة ﴾ أخرج نعيم بن حماد في الفتن والحماكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لا يلبثون يعنى النماس بعد يا جوج وما جوج حتى تطلع الشمس من مغربهما وجفت الأقلام وطويت الصحف ولا يقبل من أحد توبة ويخر المليس ساجدا ينمادى الهي مرنى أن أسجد لمن شئت وتجتمع اليه الشياطين فتقول ياسيدنا الى من تفزع فيقول انما سألت ربى أن ينظرنى إلى يوم البعث فانظرنى الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربهما وهذا يوم الوقت المعلوم وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل هذا قريني الذي كان يغويني فالحد لله الذي أخزاه ولا يزال البلس ساجداً با كياحتى تخرج الدابة فتقتاله وهوساجد فلت وهذا يدل على تاثير الدابة عن الشمس ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة قلت وهذا يدل على تاثير الدابة عن الشمس ويتمتع المؤمنون بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئا الا أعطوه حتى يهم أربعون سنة بعد الدابة ثم يعود فيهم الوت

ويسرع فلايبقى مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون فى الطرق كالبهائم حتى ينكح الرجل أمه فى وسط الطريق يقوم واحد عنها وينزل واحد وأفضلهم من يقول لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن فيكونون على مثل ذلك حتى لايولد أحد من نكاح ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد زناشرار الناس عليهم تقوم الساعة وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص قال اذا طلعت الشمس من مغربها خر ابليس ساجدا ينادى و بحهر الهي مرنى اسجد لمن شدت فتجتمع اليه زبانية فيقولون ياسيدنا ماهذا التضرع ميقول انماسات ربى أن ينظر ني الى الوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم قال وتخرج وابة الأرض من صدع في الصفا فاول خطوة تضعها بانطاكية فئانى

﴿ تنبيه ﴾ في طلوعهامن المغرت ردعلى أهل الهيئةومن وافقهم أن الشمسروغيرها من الفلكيات بسيطة لاتختلف مقتضيانها ولايتطرق اليهاتغيير عماهيعليه قال الكرماني وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم نمتوعة وعلى تقدير يسليمها فلاامتناع من انالاق منطقة البروج على المعدل بحيث يصير المشرق مغربا والمغرب مشرفا أه وأما دابة الارض فقد قال تعالى واذاوقع القول عليهم الآية قالأهل النفسير اذالم يامروا بالمعروف ولمينهواعن عن المنكر وقال البيضاوي اذا دناوقوع معناهوهو ماوعدواءن البعثوالعذاب وعزابن مسعود اذا مات العلماء وذهب العلم ورفع القرآن أخرجنالهم دابة من الارض تكلمهم منالكلام ويؤيده انه قرىء تنبئهم وقرىء تحدثهم وقرىء حمل على التفسير تكلمهم يطلان سائر الاديان سوى الاسلام وقبل منالكام الجرح والتفعيل للتكثير ويؤيده أنه قرىء تكلمهم بفتح فسكون وقرىء تجرحهم وسأل أبو الحواري ابن عباس تكلمهم أوتكلم فقال كلا ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر وقد مر أنه قيل انها الجساسة وجزم بهالبيضارى وغيره وقرأ الكوفيون يعقوب إنالناس بفتح الهمزة والباقون بكسرها على أنه حكاية معنى قولها وحكايتها لقول الله ويؤيدهما ما ياتن أنها تنادى باعلى صوتها إن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون أو استئناف علة لخروجها أو علة لتكلمها على قراءة الكسر أو علة فحذف الجار على قراءة الفتح أى أنما أخرجناها لان الناس كانوا أوانما تحكمهم لان الناس كانوا بآياتنالايوقنون وعنأبي العالية انوتموع القول يسد باب الاعمان والتوبة قلت وعلى هذا التفسير يكون في القرآن أيضا الاشارة الى تأخرها عن طلوع الشمس من مغربها لانه به يقع القول والكلام في حليتها وسيرتها

وخروجها أما حليتها فعن ان عباس رضى الله عنهما أن لهما عنقا مشرفا أى طويلا يراها من بالمشرق كا يراها من بالمغرب ولها وجه كوجه الإنسان ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب وعن أبي هريرة رضى الله عنه أنها ذات عصب وريش وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنهاذات وبر وريش مؤلفة وفيها من كالون لها أربع قوائم وعن ابن عمر رضى أنه عنهما زغباء ذات وبر وريش وعن حذيفة أنها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركا طالب ولن يفوتها هارب وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد قيل له أن ناسا يزعمون أنك دابة الارض فقال والله أن لدابة الارض ريشا وزغبا ومالي ريش ولا زغب وأن لها حافر او مالي حافر وأنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا وما أخرج ثلثاها وعن عمرو بن العاس أن رأسها يمس السهاء وماخرجت رجلها من الارس وعن بن عرو أنها تخرج كمرى الفرس ثلاثة أيام لم يخرج ثلثها وهذا يقرب من دواية على كرم الله وجهه المارة وعن أبي هريرة أن فيها من كل لون وريش فيها من الوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيا وسياهم من هذه الامة أنها ولما الناس بلسان عربي مبين تكلمهم بكلامهم .

ر تنييه الزغب صغار الريس أول ما يطلع قاله في الهاية وعن أبي الزبير أنه وصف الدابة فقال راسهاراً س ثور وعيناها عيناعن خبرير و اذبها أذن فيل وقر بهاقر نأيل وعقما عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون ثمر وخاصرتها خاصرة هر و ذبها ذب كبش وقوائمها قوائم بعير أى وقد مر عن ابن عباس رضى الله عنهما أن وجها وجه إنسان ومنقارها منقار طبير بين كل مفصلين منها أنني عشر ذراعا الآيل بفتح الهمزة وكسر التحتانية مشددة وبالعكس وبضم وفتح الوعل ودو تيس الجبل وعن عاصم بن حبيب بن أصبهان قال سمعت عليا على المنبر يقول إن دابة الآرض تأكل بفيها و تسكل من استها وعن الحسن أن موسى سأل ربه إن يريه الدابة فحرجت ثلاثة أيام ولياليهن تذهب في السهاء لا يرى واحد من طرفيها قال فرأى منظراً فظيعا فقال رب ردها فردها وأما سيرتها فان معها عصى موسى وخاتم سليان ابن داود تنادى بأعلى صوتها أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون وأنها تسم الناس المؤمن والكافر فأما المؤمن فيرى وجهه كاثنه كوكب درى ويكتب بين عينيه مؤمن وأما السكافر فيكتب بين عينية نكتة سوداء كافر .

﴿ تَنْبِيهِ ﴾ يجوز في إعراب هذا أن يكون نكتة مرفوعا على أنه نائب فاعل يكتب

وسوداء صفتها وكافر بدلامنه وأن يكونكافر نائب الفاعل ونكتة منصوبا علىأنه حَالَ مَنهُ تَقْدِمْتِ عَلَيْهُ وَسُودًاءِ نَعْتَهُاوَ وَفَى رَوَايَةً فَتَلْقَى المؤمِّن لنَّسْمَهُ في وجهه ولكنه يبيض لها وجهه وتسم الـكافر ولكنه يسودوجهه وفى رواية فارفض أى تفرق الناس الناسر عنها شتى ومعا وثبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدات بهم حلت وجوههم حتى جعلتها كاثهما الكوكب الدرى وولت فى الارض لايدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى أن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يافلان الآن تصلى فيقبل عليها نتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون فى الامصار يصرف المؤمن الـكافر وبالمكس حتىان المؤمن يقول ياكافر اقضبي مقى وحتى أن المكافر ليقول ياءؤمن اقضني حقى وفي رواية نخرج فنصرخ ثلاث صرخات فيسممها من بين الخافقين وفي لفظ تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفدها ثلم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذها ثم تستقبل الممن فتصرخ صرخة تنفذها وفي رواية لايبقي مؤمن إلا نكت في مسجده بعصا موسى نكته بيضاء فنفشو تلك الكتة حتى يبض لها وجهه ولا يبقى كافر إلا نكتب في وجهه نكتة سوداء بخاتم سليمان فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه حتى أن الناس يتبايدون في الاسواق بـكم ذا يامؤمن وبكم ذا ياكافر ويقول هذا خذ يا.ؤ.ن ويةول هذا خذ ياكافر وفي رواية تأتى الرجل وهو يصلي في السجد فتقول ما الصلاة من حاجتك ماهذا إلاتعوذ ورياء فتخطمه وتكتب بين عينيه كذاب وقد مر أنها تقتل إبليس أو تخطمه وأما خروجها فقد ورد أن لها ثلاث خرجات في الدهر فتخرج خرجه من أقصى البادية وفي رواية من أقصى النمن ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة ثم تـكمن زرانا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلكفيعلو ذكرها فى أهل البادية ويدخل ذكرها القرية يعني مكة قال مِللِّينَ ثم بينها الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام لم ترعهم إلا هي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى هكذا ورد عن ابن عباس وحذيفة رضى الله عنهم وبمض طريق حديث حذيفة ضحيح وعن ابن عباس أيضا إنها تخرج من بعض أودية تهامة أىوهذا في بمض خرجاتها والأول في خِرجاتها الاخيرة وعن أبي هريرة وابن عمر وابن عمرو وعائشة رضى الله عنهم أنها تخرج باجياد وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله علي أراه المـكان الذي تخرج منه الدابة وأنه قبل الشق الذي في الصفا وعن ابن عمر رضى الله

عنهما قال يكون خروجها من الصفا ليلة منى فيصبحون بين ذنها ورأسها لا يدحض داحض ولا يخرج خارج حتى إذا فرغت بما أمر الله فهلك من هلك ونجا من نجاكان أول خطوة تضعها بإنطاكيه وفى بعضها أنها تخرج من المروة وفى بعضها من مدينة قوم لوط وفى بعضها من وراء مكة

﴿ تَنْبِيهُ ﴾ وجه الجمع بين هذه الروايات من وجهين أحدهما إن لها ثلاث خرجات فني بعضها تخرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها أنها من أقصى البــادية وفي بعضها تخرج من بعض أودية تهامة ويصدق عليها أنه من وراء مكة ومن اليمن لأن الحجاز يمانية ومن ثم قيل الكعبة يمانية وفي المرة الاخيرة تخرج من مكة وهي من عظم جثتها وطولها يمكن أن تخرج من بين المروة والصفا واجياد فإنها تمسك مقدار ثلاثة أياموأ كثر وحينئذ يصدقعليها أنها خرجت منالمروة ومنالصفا ومنأجياد ومنالمسجدوباللهالنوفيق الوجه الثانى أنها تخرج من جميع تلك الإماكن في آن واحد خرقا العادة فيصور مثالية وهذا أيضًا مبنى على تحقيق المثال المحسوس وقد أفتى السيوطي في رجلين حلفًا بالطلاق كل حلف على أن الشيخ عبد القادر الطحطوطي بات عنده في ليلةو احدة معينة بأنه لايقع طلاق واحد منهما بناء على هذا قال وقد وقعت هذه المسئلة قديما وأفتى فيه العلماء بعدم الحنث انتهى ثم رأيت ابن علان قال في تفسيره ضياء السبيل مالفظه وقيل تخرج في كل بلد دابة ما هو مثبوت نوعها في الارض وليست واحدة فدابة على هـذا القول اسم جنس انتهى وإذا قلنا بتعدد الصور المثالية أغنى عن القول بالجنسة وبالله التوفيق ومن الاشراط الدخان عن حذيقة بن أسيد قال اطلع علينا رسول الله عَلِيَّةُ ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا الساعة يارسول الله قال أنها لن تقــــوم حتى ترواقبلهاعشر آيات فذكر الدخان والدجال الحديث رواهمسلم والترمذى وابن ماجه ورواه حديقة عن النبي يُرْتِيِّ وأنه يمكث في الارض أربعين عاماً وفي رواية أنه ياخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام وقدمر أنه يكون دخان عند هلاك ياجوج ومأجوج وأنه يمكث ثلاثا فيحتملأن يكون هذا هو ويحتمل غيره لكنه لابد أن يُكُونَ قبل أَلرِيحِ الآتية لان بعد الريح لايبقي،ؤمن وعند الدخان يوجد المؤمنون كما هو صريح العبارة ومنها ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ورجوع الناس إلى عبادة الإوثان ودين آبائهم أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها لاتذهب الآيام والليالى حتى تعبد اللات والعزى من دون الله الحديث وفيه فيبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بهاكل مؤمن فى قلبه مثقال حبة من الإيمان فيبقى من لاخير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وله شاهد من حديت حذيفة بن أسيد وأخرج أحمد ومسلم عن ابن عمرو قال ثم يرسل الله يعنى بعد موت عيسى ربحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل فى كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولاينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرهم بعبادة الاوئان فيعبدونها وهم فى ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ فى الصور .

و تنبيه عداً ينانى ما مر من قتل الدابة إبليس بحسب الظاهر و يمكن أن يقال على بعد أن هذا الشيطان غير إبليس وروى أحمد ومسلم والترمذى عن النواس ابن سعان فبينها هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخدهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم و يبقى شرار الناس يتهارجون فيها أى يتسافدون تهارج الحر فعليهم تقوم الساعة وقد مر عن ابن مسعود أن المؤمنين يتمتعون بعد الدابة أربعين سنة ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن و يبقى الكفار يتهارجون فى الطرق كالبهائم الحديث وفيه فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد أحد من ناكات ثم يعقم الله النساء للاثين سنة و يكون كلهم أو لاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة وأخرج الحاكم عن أى هريرة أن الله يبعت ريحا من المين السين من الحرير فلا تدع أحداً فى قله مثقال حبة من إيمان إلا قبضته .

تنديه و قال المناوى فى تخريج أحاديت المصابيح ويجاب عن اختلاف الروايتين يعنى كون الريح من قبل الشام ومن الهمن بأنهما ريحاى شامية ويمانية وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لايدرى ماصيام ولاصلاة ولانسك ولاصدقة ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها فقال رجل لحذيفة فما تغنى عنهم الكلمة فاعرض عنه حذيفة فأعاد عليه السؤال ثانيا وثالثا فقال فى الثالثة تنجيهم من النار وأخرج أحمد بسند قوى عن أنس رضى الله عنه كال لا تقوم الساعة حتى النار وأخرج أحمد بسند قوى عن أنس رضى الله عنه كال لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله وهو عند مسلم لكن بلفظ الله الله فدلت الاحاديث المذكورة على أن المراد بالشرار فى الحديث هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله والله الله وأنه مادام فى النوع الإنساني من يقول هذه الكلمة لا تقوم الساعة وإنما تقوم على الكفار الذين لا يعرفون نهائم فى صورة الكفار الذين لا يعرفون نهائم فى صورة الكفار الذين لا يعرفون نهائم فى صورة

الإنسان وليسوا بإنسان حقيقة أولئككالانعام بل هم أصل (تـكملة) في فائدة ذكرها الشيخ الكبير محى الدين بن العربي رحمه الله في الفصوص في الفصر الشيئي فلنذكر كلامه مع شرحه للعلامة المحقق نور الدين عبد الرحمن الجامى قدس الله أسرارهما قال رحه الله ( وعلىقدم شيث عليه السلام ) بل على قلبه فى التهيؤ للتجلياب الذاتيه والعطايا الوهبية ( يكون آخر مولود يولد في النوع الإنساني ) لأن مراتب الوجود دورية فَـكما أن شيئا عليه السلام كان أول مولود من سلسلة أولاد آدم المنتهية إلينا ينبغي أن يكون آخرمولوداً يضاكذلك ليتم الدائرة بانطباق آخرها على أولها(وهو حامل أسراره) من علومه وتجلياته لما ذكرنا (وليس يولد بعده )ولد آخر (في هذا النوع الإنساني فهو خاتم الاولاد يولد معه ) في جان واحد (احت له ) كا أن شيئًا عليه السلام أيضا كان كذلك فإن حواء كانت تلد لآدم فى كل يطن ذكر وأنَّى ( فتخرج أخته ) قبله ( ويخرج ) هو بعدها لآنه لو لم يتأخر عنها فى الولادة لم يكن خاتم الاولاد ويشبه أن يكونشيث عليهالسلام مع أخته بعكس ذلك ليكون أول مولود ( يكون رأسه عند رجليها ويكون مولوده بالصين ) أقصى البلاد ( ولغته انة بلده ويسرى بعد ولادته العقم في الرجال والنساء فيكثر النكاح من غير ولادة ويدعوهم إلى لله فلا يجاب في هذه الدعوة ( فإذا قبضه الله) وقبض مؤمني زمانه ( بق من بقى مثل البهائم ) فهم حيوانات في صور الإنسان لاظهار كمال الحقائق الحيوانية الطبيعية البهيمية السبغية في الصورة الإنسانية تماما على ماتقتضيه الطبيعة من حيث هى هى من غير وأزع عقلى أو مانع شرعى ( لايحلون حلالا ولا يحرمون،حراما ويتصرفون ) بحكم الطبيعة ( بشهوة بجردة عن ) العقل والشرع (فعليهم تقوم الساعة ونحربالدنيا وانتقل الامر إلى الآخرة انتهى ) تنبيه مراد الشيخرضيالة عنه بقوله لبس يولد بعده ولد في هذا النوعالانساني فهو خاتم الاولاد انتهى الإنساني الحقيققي فهو خاتم أولاد المؤمنين أو خاتم أولاد النكاح فيكون العقم مرتين مرة في المنكوحات ومرة في مطلق النساءكما يشيراه قول الشارح فيكثر النكاح من غير ولادة فان النكاح يطلق على العقد كما يطلق على الجرع فلا ينافىأن يولد بعده بهائم في صورة الإنسان كما يشير اليه كلامه أو من الزناكما صرح به حدیث ابن مسعود المــار فیـکونون علی مثل ذلك حتی لا یولد أحــد من نكاح ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة ويكونون كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة فلا منافاة بين الحديث وكلام الشيخ والحديث وأن ضعفه الحسساكم

فالكشف الصحيح يدل على صحة هذا المقدار منه ولبقيته بل ولمجموعة ثم واهد وقد مرت

﴿ تنبيه ﴾ آخر حكمة عقم النساء ثلاثين سنة والعلم عند الله تعالى أنهم لو توالدوا لام تعذيب الصبيان قبل البلوغ وقد قال يُتلِين رفع القلم عن ثلاث و منهم الصبى حتى يبلغ والبلوغ و إن كان يحصل مخمسه عشر لكنه تعالى يملهم حتى يبلغوا أشدهم الزاما للحجة لايقال هم أهل الفترة فكيفيعذبهم لآنه قد مر عن شرح الفصوص أن المولود للذكور يدعوهم إلى الله فلا يجاب ولا مانع أن يبقى الله ذلك المولود بعد هلاك جميع المؤمنين الزاما للحجة وبالله النوفيق و هذا إنما يوافق القول بأن الشيطان لاتقتله الدابة وأن الاعمال تكتب بعد طلوع الشمس من مغربها .

طائفة من أمتى يتماتلون على الحق ظاهرين الحديث فان ظاهر الروايات السابقة أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق وظاهر هــــــذا البقاء قال الحافظ في فتح البارى يمكن أن يكون المراد بقوله أمر الله هبوب تلك الربح فيكون ظهور تلك الطائفة قبل هبوبها قال فبهذا الجمع يزول الاشكال بتوفيق الله تعالى انتهى ولا يأبي هـــــــذا كل الآباء ماورد في بعض الروايات مكان أمر الله يوم القيامة لان مأفارب الشيء يعطى حكمه فهذا الوقت يقربه من القيمة يطلق عليه القيمة وجمعه هذا أحسن من جمع غيره بأن يكفر بعض الناس ويبقى بعضهم لمنافاتة للـكليات الواردة كما لا يخنى ويوضحه مارواه الحاكم وصححه عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاترال عصابه من أمتى يتماتلون على أمر الله قاهرين على العدو لايضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة فقال عبد الله بن عمر وأجل ويبعث ريحــا رَيْحُهَا الْمُسَكُ ومُسْهَا مِسَ الْحَرْيَرِ فَلَا تَتَرَكَ نَفْسًا فِي قَلْبُهُ مِنْ مَنْقَالَ حَبَّةً مِن الايمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة فان قول ابن عرو هذا في مقابلة ما رواه عقبة كالصريح فيما قلناه والله أعلم. ومنها رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور روى الديلمي عن حذيفة وأبي هريرة معا قالا يسرى على كتاب الله ليلا فيصبح الناس وليسَ منه آية ولا حرف في جوف إلا نسخت وروى عن ابن عمر لاتقوم الساعة حتى يرجـــع القرآن من حيث جاء فيكون له دوى حول العرش كدوى النحل فيقول الرب عز وجل مالك فيقول منك خرجت واليك عدت

أتلى فلا يعمل بى فعند ذلك رفع القرآن وأخرج السجزى عن إبن عمر رضى الله عنهما قال لا تقـوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام ورؤيا النبي في المنــام وروى ابن ماجه بسندقوى والحاكم والبيهتي والضياء عنحذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كايدرس وثى الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولاصدقة ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبق في الأرض منه آية وتبق طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها ومنها هـدم الكعبة وقد مر بأحاديثه وتوجيهها وإنما ذكرته هنا لان بعضهم قال ذلك بعد موت المؤمنين قرب القيمة عند انقطاع الحج . ومنها رجوع الناس إلى عبــادة الاوثان وقــد مرت أحاديثها وان بعضهم يؤمن بالدجال فهذا محط حديث تلحق قبائل من أمتى بالمشركين ويكفرون جميعاً قبل يوم القيامة وهذا محط الاحاديث المصرحة بالعموم وكلاهما من الأشراط والله أعلم ومنهاريح تلقىالناس فى البحر أخرج الستة إلا البخارى عنحذيفة بن أسيد مرفوعا لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات وقال في العاشر وربيع تلتي الناس في البحر وفي لفظ الترمذي والعاشرة إما ريح تطرحهم في البحرو إما نزول عيسي أبن مريم بالشك من الراوى والمراد بكون عيسى عاشرا في العد لافي الوقوع وظاهره أن هذه غير الريح التي تلقى بأجوج ومأجوج في البحركما مروان هـذه تـكون عند خروج النار الآتى ذكرها ويحتمل أن تكون إياها والله أعلم ومنها تقارب الزمان وقصر الايام بحيث تكون السنة كالشهر ويكونالشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار واللفظ للترمذىوقد مرفى بحث الدجال أن هـذا يصير في زمانه أيضا ولا مانع من تكرره مرتين مرة في زمنه ومرة في آخر الزمان فالقدرة صالحة اكمل ثبيء ومن الاشراط العظام وهي آخرها نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم أخرح أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه أما أول أشراط الساعة فنار تخرح من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت الحديث وأخرح الستة غير البخارى عنحذيفة بن أسيد مرفوعا لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات الحديت وفيهوآخر ذلك نار تخرح من المين تطرد الناس إلى محشرهم ويروى نار تخرج منقعر عدن تسوق الناس إلى الحشر وفي لفظ من قعر عدن أبينوا بين بوزن أحمر إسم الملك الذي بناهاقال في النهاية وقد مروجه الجمع بين أوليتها وآخريتها وأخرح أحمد عن ابن عمر رضى الله عنهما وهو وأبو داود والحاكم وأبو نعيم عن ابن عمررضى الله عنهما قال ستكون هجرةبعد هجرة فخيار أهل الارض الزمهم مهاجر إبراهيم ويبتى فى الارض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النـار مع القردة والحنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف .

﴿ تنبيه ﴾ قوله تقذرهم نفس الله من المتشابهات فيجب الايمان بها على مراد الله ومرادرسوله ولاحاجة إلى تأويله فان الحديث كالقرآن لا يعسلم تأوياء إلا الله والراسخون في العلم لانهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فينتح لهم أيما بهم به العــلم حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فًا تأمرنا قال عليكم بالشام وهذا هو المراد بمهاجر إبراهيم فى الرواية السابقة وأخرح الطبراني وابن عساكر عن حذينة ابر اليماني قال لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة في واد يقال له برهوت تغشى الناس فيهـا عذاب أليم تأكل الانفس والاموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طير الربح والسحاب حرما بالليل أشد من حرها بالنهار ولهـــا بين السهاء والارض دوى كدوى الرعد القاصف وهي من روس الحلائق أدنى من العرش قيــــــل يا رسول الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات قال وأين المؤمنين والمؤمنات يومئذ هم شر من آلحر ينسافدون كما ينسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول مه مه وأخرج أحمد والبغوى والبارودى وابن قانع وابن حبان والطبرانى والحاكم وأبو نعيم عن رافع بن بشر السلمي قال يوشك أن تخرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الابل تسير بالنهار وتقيم بالليل تغدو وتروح يقال غدت النهار أبها الناش فاغدوا قالت النار أيها الناس فقيلوا راحت النار أيها الناس فروحوا من أدركتهأكلته

﴿ تنبيه ﴾ هذه النار المذكورة فى هذه الاحاديث الخارجة من قعر عدن غير نار المدينة المار ذكرها فى القسم الاول ولا ينافى هذه الرواية أن هذه تخرج من حبس سيل أيضا لان أصل خروجها من برهوت وبقال له وادى النار وهو فى قعر عدن وعدن بناحية حضرموت وعلى ساحل البحر فالعبارات مآلها واحد وتمر بحبس سيل أيضا والخطاب مع أهل المدينة وحبس سيل شرقى المدينة فوصول النهار إليها يمكون قبل وصولها المدينة فيصح أن يقال لهم تخرج نار من حبس سيل

(فائدة) نقل الحافظ بن حجر عن القرطبي أن الحشر أربعة حشران في الدنيا وحشران في الآخرة فالذي في الدنيا المذكور في سورة الحشر وهو حشر اليهود إلى الشام والثاني الحشر المذكور في أشراط الساعة وفي حديث أنس في مسئلة عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وفي حديث عبد الله بن عمر عند الحاكم رفعه تبعث على أهل المشرق نار فحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث بانوا و تقيل معهم حيث قالوا ويكون لها. ماسقط منهم وتخلف و تسوقهم سوق الجمل الكبير قال الحافظ بن حجر وكونها من عدن قمر عدن الاينافي حشرها الناس من المشرق إلى المغرب الان ابتداء خروجها من عدن فاذا خرجت انتشرت في الارض كلها أي كما في رواية الطبراني وابن عساكر عن حذيفة المارة أنها تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام أوأن المراد تعميم الحشر الو أنها بعد المشرق والمغرب أي يكون المعني تحشر من بين المشرق والمغرب أو أنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل المشرق.

( تنبيه ) يجمع بين قوله تدور الدنياكلها في نمانية أيام وبين أنها تسير سير بطيئة الابل والحل الكبير وتبيت وتقيل بأن انتشارها في نمانية أيام ثم تسير على سير الناس بعد ذلك والثالث حشرالاموات من قبورهم بعد البعث جميعا قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا والرابع حشرهم إلى الجنة أو النار ا قال الحافظ الحشر الاول ليس حشرا مستقلا فان المراد حشركل موجود يومئذ والاول إنما وقع لفرقة مخصوصة وهذا وقع كثيراكما وقع لبنى أمية أن ابن الزبير أخرجهم من المدينة إلى الى جهة الشام اه قلت المرادماسي حشرا على لسان الشارع وقد سمى الله الاول حشرا مخلاف غيره فظهر الفرق.

(خاتمة) اختلف الناس هل هذا الحشر قبل يوم القيامة أوهو يوم القيامة وعلى الأول هل النار حقيقة أو بجاز والمراد بها الفتن مال إلى الثانى الحليمي وجزم به الغزالى قالوا ويدل له حديث أبى هريرة رضى الله عنه فى الصحيحين وغيرهما يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا أى فالحديث كالتفسير القوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة الآية قال الحافظ ابن حجر ويؤيده حديث أبى ذر عند أحمد والنسائى والبهقى حدثى الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة ثلاثة أفواج فوج طاعمين حدثى الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة ثلاثة أفواج فوج طاعمين

كاسين راكبين وفوج يمشون وفوج تدحمهم الملائكة على وجوههم الحديث ثم اختلفوا على هذا القول في الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا وحديث ابن عباس رضى الله عنهما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا أنكم تحشرون حفاة عراة غرلا الحديث فتال الاسمعيلي الحشر يعس به عن النشر أيضا لاتصاله به وهو اخراج الخلق من القبور فيخرجون من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون الى الموقف للحساب ثم يحشر المتقون ركبانا على الابل أى والمجرمون على وحوههم وقال غيره يخرجون من القبور على مافى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ممم يحشرون الى الموقفعلي مافي حديث أبي هريرةوقال بعض شراح المصابيح أي وهو التوربشتي حمل الحشر على هذا أقوى من وجوه أحدها اذا أطلق الحشر يراد به شرعا الحشر من القبور مالم يخصصه دليل ثانها أن النقسم المذكور في الحبر لايستقيم في الحشر الى أرض الشام لان المهاجر لابدأن يكون راغبا أو راهبا أو جامعا بين الصفتين فأما أن يكون راغبا راهبا فقط وتكون هذه طريقة واحدة لاثاني لها من جنسها ثالثها حشر البقية على ماذكر والجاء الناراليهم الى تلك الجهة وملازمتها حتى لاتفارقهم قول لم يرد به النوقيف وليس لنا أن نحـكم بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف رابعها أن الحديث يفسر بعضة بعضا وقد وقع من حديث أبي هريرة بلفظ ثلثا على الدواب وثلثا ينسلون على أقدامهم وثلثا على وجوههم قال وترى أن هذا التقسم نظيرالنقسم الذي في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة الآيات فقوله فيالحديث راغبين راهبين يويد عموم المؤمنين الخلطين عملا صالحا وآخر سيثاوهم أصحاب الميمنة وقوله اثنان على بعيرالى آخره يريد السابقين وهم أفاضل المؤمنين ركبانا وقوله وتحشر بقيتهم الناريريدأصحاب المشأمة فيحتمل أنالبعير يحملعشرةدفعة واحدة لأنهيكون من بديـع قدرةالله فيقوى على مالا يقدر عليه عشرةمن بعران الدنياو يحتمل أن يتعاقبوه اه ملخصا وقال الخطابي والقرطبي وصوبه القاضي عياض وقواه بحديث حذينة بن أسد أنهذا الحثيريكون قبل يوم القيامة يحشرالناس أحياء الى الشاموأماالحشرةن القبور فهو على مافى حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال وقوله اثنان على بعير الى عشرة ويزيد أنهم يعتقبون البعير الواحد يركب بعض وبمثى بعض أىوذلك لةلةالظهركا في بعض الاحاديث قال القاضي عياض ويقويه "آخر حديث أبي هريرة تقيل معهم معهم وتبيت وتصبح وتمسى وأن هذه الاوصاف مختصة بالدنيا ورجحه الطيبي وتعقب على الشارح المذكور وأجاب عن أول وجوه ترجحه بأن الدليل المخصص ثابت

فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام وذكر حديث حذيفة ابن أسيدالسابق ذكرهوحديث معاوية بن حيدة رفعه إنكم محشورون ونحى بيده نحو الشامرجالاوركباناوتخرونعلى وجوهكمأخرجهالترمذى والنسائى وسنده قوىوحديث ستكون هجرةبعدهجرة وينحاز الناس إلى مهاجر إبراهم ولايبتي فىالارض إلاشرارها تلفظهم أرضوهم تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهمإذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا أخرجه أحمد بسند لابأس بهوحديث ستخرج نار من حضرموت تحشرالناس قالوا فما تأمرنا يارسول الله قال عليكم بالشام قال فليس المر آدبالنار في هذه الاحاديث نار الآخرة كازعمه المعترض وإلا لقيل تحشر بقيتهم إلىالناروقدقال تحشر بقيتهم النارفاضافالحشر اليها قال والجواب عن الثانى أن التقسم المذكورفي سورة الواقعة لايستلزم أن يكونهو النقسم المذكور في الحديث فإن الذي في الحديث وردعلىالقصد من الخلاص منالفتنة فمن اغتنم الفرصة سار علىفسحة من الظهر ويسرة فى الزاد راغبافها يستقبل راهبا ما يستدبره وهؤلاء همالصنف الاول في الحديث فن توانىحتى قلالظهروطاق أن يسعهمالركوبهم اشتركوا أو ركبوا عقبة فيحصل اشتراك الاثنين فىالبعيرالواحدوكذا الثلاثة يمكنهم كل من الامرين وأما الاربعة فالظاهر من حالهم النعاقب وقد يمكن الاشتراك إذا كانوا خفافا أو أطفالا وأما العشرة فبالتعاقب لاغير وسكت عما فوقها اشارة الى أنها المنتهى فى ذلك وعما بينهـــــا وبين الأربعة ايجازا واختصارا وهؤلاء هم الصنف الثانى في الحديث وأما الصنف الثالث فعبر عنه بقوله تحشر بقيتهم النار اشارة الى أنهم عجزوا عن تحصيلما يركبونه ولم يقع في الحديث بيان حالهم بل يحتمل أنهم يمشون أويسحبون فرارا من النار ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذر الذي تقدمت الإشارة اليه فى كلام المعترض وفيه أنهم سالوا عن السبب في مشى المذكورين فقال تلقي الآفة على الظهر حتى لا يبقى ذات ظهر حتى أن الرجل ليعطى الحديقة العجمة بالشارف أي الناقة المسن ذات القتب أى يشتريها بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي يوصله الى مقصوده وهذا لائق بحال الدنيــا دون الآخرة مؤكدًا لما ذهب اليه الخطابيوغيره ويتنزل على وفقحديث الباب يعني حديث المصابيح وهو أن قوله فوج طاعمين كاسين راكبين موافق لقوله راغبين راهبينوقوله وقوح يمشون موافق الصنف الذين يتعاقبون على البعير فان صفة المشى لازمة لهم وأما الصنف الذين تحشرهم النار فهم الذين تسحبهم الملائكة قال والجواب عن الثالث

أنه تبين بشواهد الحديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة وإنما هي نار تخرج من الدنيا أنذر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وذكر كيفية ماتفعل في الاحاديث المذكورة والجواب عن الراجع أن حديث أبي هريرة من رواية على بن زيد أي الذي استدل به المعترض مع ضعفه لايخالف حديث الباب لأنه موافق لحديث أبي ذرفي لفظه وقد ثبين من حديث أبي ذر مادل على أنه في الدنيا لابعد البعث في الحشر إلى الموقف إذ لاحديقة هناك ولا آفة تلتى على الظهير ووقسع فى حديث على بن زيد المدكور عندأحد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأرض الموقف مستوية لاعوج فيها ولا أمنا ولا حدب ولا شوك قال هذا ماسنح لى على سبيل الاجتهاد ثم رأيت في صحيح البخاري في باب المحشر يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق فعلمت من ذلكأن الذي ذهب إليه الإمام التوريشتي هو الحق الذي لامحيد عنه اهكلام الطبي مع المخيص قال الحافظ ابن حجر في فتسح البارى بعدما نقل ذلك عنه مانصه قلت ولم أفف في ثيء من طرق الحديث الذي أخرجه البخاري على لفظ يوم القيامة لافى صحيحه ولانى غيره وكـذا هو عند مسلم والاسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة نعم ثبت افظ يوم القيامة في حديث أبي ذر المنبه عليه قبل وهو مؤول بأن المراد بذلك أن يوم القيامة بعقب ذلك فيكون بجاز المجاورة ويتعين ذلك لما وقع قبه أنن الظهر بقل بما يلتي عليه من الآفة وأن الرجل يشترى الشارف الواحد بالحديقة المعجبة فان ذلك ظاهر حدا في أنه من أحوال الدنيا لابعد البعث اه كلام الحافظ بلفظه وحاصله أن حمل لفظه من الحديث على الجباز أهون من إلغاء جملة من الفاظه وإبطال معنى الحديث فيتمين وعلى هذا فلو ثبت لفظ يوم القيامة في البخاري أيضا لوجب تأويله بذلك كذلك لذلك وأقول قدمر في حديث ابن عمر عند أحمد والترمذي وقال حسن صحيح ستخرج نار من حضرموت أومن بحر حضر الوت قبل يوم القيامة تحشر الناس الحديث فقد صرح بكونه قبل يوم القيامة وحديث حذيفة بن أسيد عند غير البخاري لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها الحديث فقد تعارض مع حديث البخارى المذكور على تقدير ثبوت لفظة يوم القيامة ولا يمكن تأويلهما مخلافه فوجب المصير إليه دفعًا للتعارض فثبت أن الحق أن النَّار قبل يوم القيَّامة وبالله التوفيق فان قات كون النار آخر الآيات يستلزم أن لايكون في الارض خيار وقد صرح بذاك في حديث حذيفة عند الطبراني وابن عساكر المار فان فيه قبل بارسول الله أهي سليمة عـــــلي المؤمنين والمؤمنـات قال وأين المؤمنـون والمؤمنـات

يومئذ الحديث وفي حديثان عمر عندأحد وأبي عبيدة وعندأبي داود والحاكمواني نعم فيار أهل الارض ألزمهم مهاجر إبراهم وفى بعض الاحاديث راغبين راهبين وطاعمين كاسين فيلزم أن يوجد الخيار بومنذ وهذا تناقض أو كتناقض قلت ليس فى الحديث إلا أن خير الناس بها جرون باختيارهم إلى الشام في رفاهية. ورخاء ولا يلزم من ذلك أن يبقوا إلى خروج النار بل الثابت أن الريح تقبضهم ولا يبقي إلا الشرار وأن المراد خيارهم في جال حياة الدنيا من يذهب بنفسه وهم الطاعمون السكاسون الذين يجدون الظهر والسعة ولا يلزم من ذلك أن يكونوا خيارًا عند الله وكونهم راغين فى الوصول إلى السلامة راهبين من الناركما فسره به الطبيي لايلزم منه أن يكونوا مؤمنين وهذا واضح وبالله النوفيق لسلوك أوضح طريقانه بالاجابة حقيق وبعباده رفيق ( تذنيب ) ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن آخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا حتى إذا بلغائنية الوداع خرا على وجوههما وثنية الوداع قرب المدينة إلى جمة الشام على الاصح وفي رواية ابن شيبة عنه رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينة فيقولان أين الناس فيأتيانالمدينة فلا بجدان إلاالثعلب فينزل إلىهما ملكان فيسحبانهما على وجوههما حتى يلحقانهما بالناس وروى ان شبية أيضاً عن حذيفة بن أسيد قال آخر الناس محشرا رجلان من مزينة يفقدان الناس فيقول أحدهما لصاحبه قد فقدنا الناس منذ حين انطلق بنا إلى شخص من بني فلان فينطلقان فلا يجدان أحداً ثم يقول انطلق بنا إلى المدينة فينطلقان فلا يجدان بها أحداً فيقول انطلق بنا إلى منزل قريش ببقيع العرقد فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب فيتوجهان نحو البيت الحرام قال السمبودى فى الجمسع بينهما وكآنه إذاتوجها نحو البيت الحرم ينزل إلهما الملكان قبل ذهابهما فلا يخالف ماتقدم انتهى قلت وكونهما من مزينة تغليت لأن أحدهما من جهينة كما في رواية ابن شبة والله أعلم وهذا الحشر لها من نفخ الصور فان بعدالنار المذكورة ينفسخ في الصور وتقوم الساعة روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما يتبايعانه فلا يطويانه ولنقومن الساعة وهو يليط حوضه أى يلطخه بالطين يقال لاط حوضه يليطه ويلوطه آذا لطخه بالطين وأصلحه فلا يسقى فيه أى أبله ودوابه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته أى بضم الهمزه يعنى لقمته الى فيه فلا يطعمها أى لايأكلهـا وفي حديث عبد الله بن عمرُو عند مسلم والنسائى يخرج الدجال فيمكث أربعين لاأدرى أربعين يوما أو شهرآ أوعاما الحديث وفيه يبق شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع الى أن قال ثم ينفسخ

في الصور فلا يسمع أحد الا أصغى لينا ورفع لينا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض أبله فيصعق ويصعق الناس قال في النهاية الليت أى بكسر اللام اللام صفحة العنق وهما لينان واصغى أمال انتهى والمعنى أنه يرفع احدى أذنبه نحو السياء كما يستمع النداء من فوق وفي الصحيحين عن أى هريرة رضى الله عنه مابين النفختين أربعون عاما ونحوه عند أى داود وابن مردويه عنه وروى ابن المبارك عن الحسن مثله وعند مسلم والنسائى ثم يرسل الله مطر آكانه الطل فينيت منه أجساد بنى آدم ثم ينفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال ياأيها الناس هلم الى ربكم وقفوهم أنهم مسئولون الحديث ونسأل الله العفو والعافية النامة والمغفرة العامة في الدارين لنا ولو الدينا ولجيع المسلمين ولمشايخنا في الدين ولاخواننا دينا وطينا ولامة مجد أجمعين إنه أرحم الماحين آمين.

( خاتمة ) نختم بها الكتاب أن شاء الله تعالى تتميما للفائدة فنقول قال الإمام الحافظ الحجة جُلال الدين عبد الرحن السيوطى في رسالته المسهاة بالكشف في بجاوزة هذه الامة الالف الذي دلت عليه الإثار أن مدة هذه الامة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خسمائة سنة وذلك لأنه ورد من طرق أن مدة الدنيا أى من لدن آدم عليه السلام الى قيام الساعة سبعة آلاف سنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الالف السادس قال وورد أن الدجال يخرج على رأس مائة سنة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله فيمكث في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة فهذه مائنا سنه لابد منها قال ولايمكن أن تكون المدة ألفا وحسمائةسنةأصلا ثم ساق بسنده الاحاديث الدالة على ماذكره مستوفيا لطرقها أقول الذي فهم مما مر من الأحاديث التي ذكرناها في القسم الثالث أن المهدى يمكث في الأرض أربعين سنة وأن عيسي يمكث بعد الدجال أربعين سنة كما رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضى الله عنه وأن عيسي ينزل فيقتل الدجال فيتمتعون أربعين سنة لايموت أحد ولا يمرض أحدويقول الرجل لغنمه ولدابته اذهبوا فارءوا وتمر الماشية بين الزرعين لاتأكل منه سنبلة والحيات والعقارب لاتؤذى أحدآ والسبع على أبواب الدور ويآخذ الرجل المدمن القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبعائة مد الحديث فانه ظاهر في أن الاربعين بعد الدجال وأن بعد عيسي يتولى أمراء منهم القحطاني يتولى احدى وعشرين سنة ولنفرض لبقيتهم الى طلوع الشمس من المغرب عشرين سنة أيضا ان لم تكن أكثر فهذه مائة وعشرون سنة ومران الدجال يمكث أربعين سنة فإن لم تكن سنين فلا أقل من مقدار سنين لآن أيامه طوال وأن بعد طلوع الشمس من مغربها يمكث الناس مائة وعشرين سنة وفى رواية أن الشرار بعد الحيار عشرون ومائة سنة ومر أيضا أن المؤنين يتمتعون بعد طلوعها أربعين سنة ثم يسرع فيهم الموت فهذه ثائمائة وعشرون سنة وقد مضى بعد الآلف قريب من ثمانين فهذه أربعائة والى تمام هذه المائة تبلغ أربعائة وثلاثين وقد مر عن السيوطى أنه لاتبلغ خسمائة بل أخذ بعضهم من قوله تعالى فهل ينظرون الاالساعة أن تأييم بغتة وقوله لاتأتيهم الا بغتة أن الساعة تقوم سنة سبع بعد أربعائة فان عدد حروف بغته ألف وأربعائة وسبع والعلم عند ألله تعالى فيحتمل خروج المهدى على رأس هذه المائة ويحتمل أن يتاخر والعلم عند ألله تعالى فيحتمل خروج المهدى على رأس هذه المائة ويحتمل أن يتاخر للائمة أن يبعث الله على رأس هذه المائة من منظومة من فطومة .

والشرط فى ذلك أن تمنى المائة وهو عــــلى حياته بين الفئه يشار بالعـــلم الى مقامه وينصر الســـنة فى كلامه وأن بكون فى حديث قد روى من أهل بيت المصطنى وهو قوى

ويرجح الاحتمال الثانى ماأخرج نعيم بن حماد عن محمد بن الحنفية قال يقوم المهدى سنة مائتين وأخرج عن جعفر الصادق قال يقوم المهدى سنة مائتين وأخرج عن جعفر الصادق قال يقوم المهدى سنة أربع ومائنين .

(تنبيه) وجه الجمع بين الروايات أن كمال ظهوره وذلك انما يكون بفتح القسطنطينية بكونسنة مائتين وتجمع عليه الناس اجمعون سنة أربع ومائتين وذلك بعد فتح الروميه والقاطع وهذا لاينافى خروج الدجال على رأس مائة لأنه باعتبار أول خروجه بالمشرق وادعائه الخلافة أولان الأربع والخس بل والعشر من أول المائة يعد من رأس المائة عرفا وعلى هذا فيكون خروج المهدى بسبع أو بتسع أو بثلاثين أو باربعين قبل المائة لا يخرجه عن كونه يخرج على رأس المائة وكذلك أن تاخر آخر مدته عن رأس المائة وهذه كلما مظنونات وردت باخبار الآحاد بعضها صحاح وبعضها حسان وبعضها ضعاف مع شواهد وبعضها بغير شواهد وغاية ماثبت بالاخبار الصحيحة الصريحة الدكثيرة الشهيرة الذي بلغت النواتر المعنوى وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدى وأنه ياتي في آخر الزمان من ولد فاطمة العظام التي منها بل أولها خروج المهدى وأنه ياتي في آخر الزمان من ولد فاطمة

علا الارض عدلاكما ملئت ظلما وأنه يقاتل الروم فى الملحمة ويفتح القسطنطينية ويخرج الدجال فى زمنه وينزل عيسى ويصلى خلفه وماسوى ذلك كله أمور مظنونة اومشكوكة والله أعلم بحقيقة الحال ونعوذ بالله من الزينغ والضلال والغلورفى المقال والحمد لله على كل حال والصلاة على حائز قصب السكال فى الغدو والآصال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وغفر الله لنا ولوالدينا وآباتنا واخواننا طينا ودينا وصلبا وقلبا ولجيع أمة محد آمين.

قال مؤلفه الفقير الى الله تعالى محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد العلوى الحسينى الموسوى الشهر زورى البرزنجى ثم المدنى عنى الله عنه اتفق ختمها يوم الاربعاء بين الصلاتين حادى عشر شهر الله الحرام ذى القعدة من شهور سنة ١٠٧٦ بالمدينة النبوية بمزلى بالزقاق المعروف بالسويقه حامداً ومصليا مستغفراً محسبلا محوقلا داعيا بالمغفرة للسلين والمسلمات .

( تم بحمد الله تعالى )

## خأعمة الطبع

الحمد لله اذى بنعمته تتم الصالحات والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقات وعلى آله وأصحابه ذوى النفوس الزكيات وسلم تسليما كثيراً إلى يوم المهات

﴿ وبعد ﴾

فقد تم طبع هـــذا الكتاب اللطيف المغنى بمحاسنه
عن النعـــريف وقد قام بطبعه وإخـراجه
مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ـ القاهره
وكانالفراغ من طبعه في منتصف
شهر رجب سنة ١٣٩٣ هجرية
على صــاحبـــا أزكى
السلام وأفضل التحية
وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما

هو إمام الأثمة الاعلام وقدوة الفضلاء وحجة الإسلام مسك ختام المحققين من الأوائل والأواخر وصدر صدور المدققين من الأمائل والأكابر لسان المسكلمين سند المناظرين أستاذ الاساتذة شرقا وغربأوجبيد الجهابذة عجما وعربا بجدد الملةالمحمدية ومشيد دعائم الشريعة الإسلامية كشاف مشكلات الفروع والاصول برأية الصائب وحلال معصلات المعقول والمنقول بفكره الثاقب بحر العلم الذي لاتدرك منتهاه الأفهام وطود النضل الذى تقصر عن وصفه ألسنة الأقلام وحيد الزمان المتحقق يحقائق المواهب اللدنية وفريد الأوان المتضلع من أذواق السنة النبوية سعد الفضلاء الحائز عصب السبق في كل مضار وسيد العلماء السائر ذكره مسير الشمس في رابعة النهار ناح الشريعة المنشور علم فضله في الآفاق والمشهود له بأنه أحد أفراد العالم علما وعملا بالاتفاق شمس التقي والزهادة وبدر الشرف والسيادة مولانا السيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي الحسيني الموسوى الشافعي الشهر زورى المدنى ولد طيب الله ثراه وجعل مقعد الصدق مأواه ليلة الجعة الزهراء ثانى عشر ربيعالاول بشهر زور الغراء في قرية برزيج المحمية عام أربعين بعد الآلف من الهجرة النبوية وفيها نشأ في حجر والده ودلاله وكرع من منهل فضله وإفضاله وبه تخرجني العلوم والمعارف وتحلي بلطائف المحاسن ومحاسن اللطائف وأحمد عن جماعة من الاساتذة الافاضل وألجهابذة الأماثل كالملا زيرك والعلامة الثانى الملا شريف الصديقى الكورانى ثم رحل إلى ماردين وحلب واليمن ودمشق الشام والروم ومصر وبغداد دار السلام وأخذفى هذه البلاد عن كثير من العلماء الامجاد ثم قدم طيبة الغراء و بزل في ساحة جده أبى الزهراء صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم فمدت له موائد ألبر والإحسان وخلعت عليه خلع الفضل والرضوان وصحب فيها العارف الربانى العلامة الشيخ إبراهم الكورانى والفهامة التقى العارف بالله الشيخ أحمد القشائي وأخذ

عليه طريقة القوم العلية الشأن وصار من سراة أعيان طيبة المشار إليهم بالبنان وتصدر للتدريس فى الروضة المطهرة وأينعت فيها أزهار فضائله البياهرة وانتفع به الآنام من الحاص والعام وترجمه العلماء بتراجم تكتب بمياء النهب ويتنافس بها المتنافسون من عجم وعرب منهم الذهبي فى نفحاته والعياشي فى رحلته والحموى فى نتائج الرحلة وفوائد السفر والمرادى فى سلك الدرر والسيد البيتي فى شذور الاكسير فى معرفة أعقاب البشير التذير وحكم بأنه من المجددين بعض العلماء الآفاضل وأحسن فى سرده أسماءهم نظاحيث قال ولله دره من قائل

## حادی عشر قد کان برزنجی مجدداً وشرطه جلی

ولابدع فانه كان واحد العلماء بفضله وعلمه وحسن رأيه وكان فطانته وفهمه راسخ القدم طويل الباع غزير الفضلكثير الاطلاع غواصا في دقائق العلوم مستخرجا درر المنطوق والمفهوم ناشراً من مطويات عوارف المعارف ورايات البراعة ومالكا أزمة الفصاحة والبلاغة كريم الاخلاق جميل السيرة مهذب الطباع حسن السريرة قوى الجنبان فصيح اللسان إذا قرر أخذ بالقلوب والابصار وإذا حرر بهر العقول وحبر الافكار وإذا نثر أخجل النجوم الزواهر وإذا نظم أزرى بعقود الجواهر وإذا احتج أو ضبح المحجة وإذا ناظر أفحم الحصم وجعل حجه حجه وبالجلة فقد كان حاويا من الفضائل ما يعجز عنها النافل مع سكينة وتواضع وهمة وحمية ووقوف مع الحدود الشرعية وخوف من الله تعمالي في السر والإعلان وعلو مسكانة ورفعة شأن لدى السلطان الافخير والحاقان الاعظم مولانا السلطان ابن السلطان إبراهيم خان ولد أمراء أشراف مكه الاماثل المشار إلى رفيع قدرهم بالانامل عرض عليه طيب الله ثراه قضاء مصر سبع سنين فأباه زاهدا بالدنيــــا ورعا ورغبة بالآخرة وطمعا وفاح عبير فضله في الآفاق ووقع على جلالة قدرة الاتفىاق وأخذعنه وزراء بني عثمان وأكابر دولتهم الاعيمان وكانت المسائل المشكلة تردُّ إليه من سائر الاقطار في كثير من العلوم العقلية والنقلية ومذاهب الائمة الاربعة الاخيـار فيجيب عنهـا بأسرع زمان بأوجز لفط وأعذب معنى

وأحسن بيان كاأن جواهر المبانى ولطائف المعانى طوع يديه ونقول المعقول والمنقول مسطرة بين عينيه فيختار منها ما تقر به العيون ويتنافس به المتنافسون وأعظم شاهد على أنه الآية الكبرى فى العلوم منطوقها والمفهوم مآله من التآليف العديدة والتصانيف المفيدة التي أتى فهها بالعجب العجاب وسحر بحسن تحريرها ﴿ وَتَهْدِيبُمُ الْالْبَابِ فَنَهَا أَنُوارَ السَّلْسِيلِ فَى شرح أسَّاء التَّذيل والضاوى على صبح فاتحة البيضاوى والمصطلح على ألفية السيوطى فى المصطلح والنوافض للروافض ومرقأة الصعود فى تفسير أوائل العقودوهذا الكتاب المسمى بالاشاعة فى اشراط الساعة والجاذب الغيبي إلى الجانب الغربىوخالص التلخيص وتحصيل الامام والنفحة الفائحة وسداد الدين فى الدرجات والنجاة للوالدين وغير ذلك بمنا يبلغ تسعين مؤلفا ما بين مطول ومختصر ومنظوم ومنثور كنثر الدرر توفى رحمه الله تعمالى بالمدينة المنورة سنة مائة وثلاثة بعد الآلف من هجرة من له كمال العز والشرف عليـه أفضل الصلاة والتسليم ظهر يوم الإتنين فى داره برقاق القشاشى وكان له مشهد عظيم ودفن بالبقيع فى المقبرة الشهيرة بمقبرة السادة البرزنجيين بين قبة سيدنا العبـاس وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين وله عقب مبارك أكثرهم من العلماء ذوى الفضائل الباهرة يتداولون فتوى الشافعية فى المدينة المنورة وبرزنج بفتح البـاء قرية أنشأهـا القطب الرباني الجد الشامن لصاحب الترجمة مولاي السيد عيسي الكوراني بإشارة نبوية في رؤية منامية وفيهـا رفع الله له ذكره وشد بأخيه السيـد موسى أزره فتعاونا على البر والتقوى فبنيا فيهامسجدا ظهر لهما فيه منقبة قصوى جديرة بأن نذكر وتكتب بالمسك الإذفر وهي أنه لمسا قصر عليهما جذع من جنوعه أخذابطرفيه وقالا بسم الله ومداه فامتد بأيديهما باذنه جل وعلا وفى ذلك يقول صاحب الترجمة عليه من الله تعالى سوابغ الرحمة .

> جدع هنا قد كان حن لجدى موسى وعيسى أسساه بجد ا أعظم بخارق جدعنا المبتد من أهل بلدتنا فيكسبودي

جدمان یشهدان بمجدی ثان ببرزیج بمسجدها الذی جدی وعی امتد فی أیدیهما من لم یصدق فلیسل من همنا وقد أفاد بعض المترجين الأعيان أن قصة امتداد الجذع ذكرها حامل لواء العرفان مولانا المحقق أبو السعود مفتى الديار الرومية في كتابه روضات الجنان

وصلى الله على سيسلما محد وعلى آله وأصابه وعشيرته وأحبسابه آمين

(تم محمد الله تعالى)

## فهرس

## كتاب الاشاعة لإشراط الساعة

| منحة                         |           | Izio                          |              |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
| ومنها وقعة الحرة             | **        | خطبة الكتاب                   | <b>. Y</b>   |
| ومنها خراب المدينة           | 44        | السبب الحامل على تأليفه       | Υ.           |
| ومن الفتن التيوقعت في زمن    |           | الباب الأول في الامارات       | ٤            |
| بنىمروانقتل ابنالزبيروهدم    |           | البميسدة التي ظهرتوا نقضت     |              |
| الكعبة                       |           | فمنها موت النبي صلى الله عليه |              |
| ومن الفتن قتال أهل الدينة    | 45        | وسلم                          |              |
| ومنها فتنةالفاطميةواستيلاؤهم |           | ومنها قتل عمر رضي الله عنه    |              |
| على المغرب                   |           | فائدة في أن الشمس كسفت        | <b>Y</b>     |
| ومنها قتال الترك وهم التتار  | *•        | يوم مات عمر                   |              |
| ومنها نار الحجاز التي أصاءت  | <b>44</b> | ومنها قتل عثمان بن عفان       | ٩            |
| لما أعناق الإبل ببصرى        |           | ومنها وقعة الجل               | 17           |
| ومنها ظهور الرفض واستبداد    | ٤٠        | ومنها وقعة صفين               | 14           |
| الرافضة باالك                |           | ومنها وقمة النهر وان          | 19           |
| ومنها خروج دجالين كذابين     | \$ \$     | ومنها نرول حسن لماوية عن      | ۲.           |
| کلهم یدعی أنه رسول الله      |           | الخيلافة                      |              |
| فتنة القرامطة                | ٤٧        | ذكر مقتل الحسن بن على         | 44           |
| ومنها فتح بيت المقدس         | 4.4       | ومنها قتل الحسين رضي الله عنه | ," <b>**</b> |

فمنها لانقوم الساعةحتي يكون أسمد النياس في الدنيا لكم بن لـكم ومنها أن يكون الصابر على دينه كالفابض على الجو ومنهاأن يتباهى الناس فى المساجد ومنها كبرة القطر ومنها أن يذهب الصالحون ومنها أن أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق ٧٢ ومنوا أن بؤ عن الخائن ومنهــا أن يكتني الرجال بالرحال والنساء بالنساء ومنهسا أن تظهر المازف وتشرب الخور ومنها أن بكثر الشرط ومنها فشو التحارة ومنيا استحلال الحر والربا ومنها أن تتخذ الأمانة مغنما ومنها أن يطيم الرجل امرأته ويعق أمه وأباه ومماأن يلمن آخرهذه الامةأولها

ومنها هلاك المرب أى زوال ملكهم

٤٩ ومنها أن تزول الجبال عنأماكها

ومنها وقوع ثلاث خسوقات

ومنها كبرة الزلازل والقتل
 والرجف

١٥ ومنها المسخ والقذف

٧٠ ومنها الربح الحراء

٥٤ ذكر ما وقعمن الأمورالعظام
 من القحط وغيره

٥٦ ذكر رفع الحجر الأسود

٥٧ ومنهـــا رضخ رؤوس أقوام
 بكواكب من السهاء

ومنها ظهور کو کب له ذنب ومنها کثرة الموت

أيمة في الفين الواقعة بين الصحابة

۲۹ تنبیه فی قواه صلی الله علیه وسلم
 الفتن بعد المائتین

۷۰ (الباب الثمارات المتوسطة)

مفحة

ومنها أن تكون الفاحشة
 في الكبار والملك في الصغار
 ومنها أن يوسد الأمرافير أهله
 ومنها أن يتدافع أهل المسجد
 لا يجدون إماما يصلي بهم
 ومنها كرة الخطباء

٧٤ ومنها أن يتزوج الرجل النبطية
 ويترائ بنت عه

ومدا الزنا جهارا
 ومنها أن تتناكر القلوب
 ومنها حيف الأثمة والتصديق
 بالنجوم

۷۶ ومنها یآنی علی الناس زمان الخ
 ۷۷ ومنها کساد الاسواق

٧ ومنها الساد الاسواق ومنها سوء الجوار وقطعة

الارخام

۸۵ خاتمــة في أحاديث تناسب القـــام

۸۷ البساب الثالث فى الاشراط العظسام فنها المهدى المقسام الاول في اسمسه ونسبه

ومولده ومبايمه ومهاجره وحليته وسيرته

٩٠ المقام الثانى في العلامات التي يعرف بها والامارات الدالة
 على قرب خروجه

٩١ المقام الثالث في الفين الواقمة
 قبل خروجه

٩٩ ذكر اللحمة الكبرى

۱۰۷ تكملة فى فسوائد تضمها الاحاديثودل عليها الكشف الصحيح فى هذا المقام

۱۱۳ ذکر مهدی الهند

ومن الاشراط العظام خروج الدجال

۱۲۲ القسام الأول في اسمه ونسيه ومولده

۱۲۳ القبام الثانى فى حليته وسيرته وزمنـــه

المقمام الثالث في محل خروجه ووقعه ومدته وكيفيه خروجه وطريق النجاة منه ومن يقتله ١٣١ بيان كيفيةالصلاة في زمن الدجال April.

وسلب حيلها ١٦١ خاتمــة فى بيـــان وقت هـــــدم الــــكمبة

۱۹۳ فائدة في حكم استقبال الكعبة في الصلاة إذا هدمت والمياذ بالله تعالى تذنيب يناسب المقام ۱۹۲ ذكر طلوع الشمس من مغربها ۱۹۲ ذكر آية في ذلك

۱۹۷ قائدة في حكم الصلاة في الليلة التي يكون في صبيحتها طلوع الشمس من مفربها

۱٦٨ تنبيه الاشرار بعدالاخيار مائة وعشرون سنة

۱۶۹ تنبیه فی حکم التویة بعد طلوع الشمس من مفربها لمن لا یعلم أنها إذا طلعت من مغربها لم تقبل توبة ، تنبیه آخر فی بیان أول الآیات وقوعا

۱۷۰ تبصرة فی تفسیر قوله عز وجل ( یوم یانی بعض آیات ربك لا ینفع نفسا إیمانها ) وكلام المعتزلة فی ذلك والرد علیهم ۱۳۷ خاتمة في أن الدجال مــل مو ابن صياد أو غيره

۱٤۱ حديث بميم الدارى عن الدجال
۱٤۲ ترتيب في بيان ما اشتملت عليه
قصة الدجال من الاشراط
۱٤۳ نرول عيسى ابن مريم ، المقام
الأول في حليته وسيرته ، المقام

الثالث في مدته ووفاته تكذيب ما قيل أن المهدى يمكم بمذهب أبى حنيفة

ومن الاشراط العظيمة خروج يأجوج ومأجوج

المقام الأول في نسبهم ، المقسام الثاني في حليتهم وسيرتهم ، المقسام الثالث في خروجهسم وهلاكهم

خاتمة فى بيان ما اشتبلت عليه قصة عيسة من الاشراط ومنها خروج القحطاني والجهجاء والهيثم والمقد وغيرهم ومن الاشراط هدم السكعبة

عدان ١٧٣

١٧٤ تنبيه في طاوع الشمس من مغربها ردعلى أهل الميئة الذين يقسولون أن الشبس بسيطة لاتختلف مقتضياتها الكلام على دابة الأرض، الكلام في حليتها ١٧٦ الكلام في وقت خروجها ۱۷۷ تنبیه فی وجه الجم بین الروایات المتمارضة في تميين مكان خروجها ومنالاشراطالدخان وربح طيبة تقبض أرواح

تنبيه آخر

المؤمنين

١٧٩ خاتمة في فأبدة ذكرها ابن العربي

١٨٠ تنبيه في حكمة عقم النساء في آخر الزمان ، تنبيه آخر ومن الأشراط رفسه القرآن من

الصاحف والصدور

١٨٨ ومنها هذم الكمية وقد مرء ورجوع النــاس إلى عبادة الأوثان ، وربح تلقى الناس في البحر ، وقصر الزمان وتقارب الأيام ، ومن الأشراط العظاموهي آخرها نار نخرج من قمرعدن محشرالناس إلى عشرهم ١٨٢ فأندة هذه النارغير نار المدينة التي تقم الكلام عليها ، فائدة الحشر أربعة اثنان في الدنيا

واثنان في الآخرة ، خاتمــة اختلف الناس مل هذا الحشر يوم القيامة أوقبله وبيان الحق

في ذلك والاستبدلال عليه ۱۸۷ تذنیب آخر من بحشر رامیان من مزينة

١٨٨ خاتمة في ذكر الباقي من عمر الدنيا إلى قيام الساعة ونقل أقوال الناس في ذلك وبيان الحق فمها